





32101 021178908

# پوفهرست الجرء الاول من الانسان السكامل في معرف قالاواخر په پووالاوائل للعارف الرباني سيدي عبد السكريم ن ابراهيم په پوالجيلاني رجه الله تعالى ونفعنا به آمين په

| A Civilianivani G Carianidas G Nivalida |       |                                                              |  |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|--|
|                                         | 42,50 | ai,so                                                        |  |
| الماب الثالث والعشرون في الجال          | VO    | ا خطبة الكناب                                                |  |
| الماب الرابع والعشرون في                | VV    | r llakab                                                     |  |
| HZKL                                    |       | ١٦ فهرست الكتاب                                              |  |
| البياب الخامس والعشرون في               | ٧٠    | ١٨ الباب الاول في الذات                                      |  |
| الـكال                                  |       | ١٦ الماب الثاني في الاسم مطلقا                               |  |
| الباب السادس والعشرون                   | 171   | ٧٦ المان الثالث في الصفة مطلقا                               |  |
| فالموية                                 |       | ٣١ المان الرابع في الألوهية                                  |  |
| الباب السابع والمشرون في الانبة         | 14    | ه المان الخامس في الاحدية                                    |  |
| فىالانية                                |       | ٣٧ المان السادس في الواحدية                                  |  |
| الباب الثامين والعشرون                  | ٨٥    | ٣٨ المان السابع في الرحانية                                  |  |
| فالازل                                  |       | ٤١ الداب الثامن في الربوسة                                   |  |
| الباب الماسع والعشرون في الابد          | AY    | ع الماب الماسع في العياء                                     |  |
| المان الموفي للا للاثين في القدم        | AA    | ه ع المان العاشر في المنزية                                  |  |
| الما الحادى والثلانون فأمام الله        | 19    | ٢٦ الداب الحادى عشر في التشييه                               |  |
| الباب الثانى والثلاثون في صلصلة         | 9.    | ٨٤ الباب الثاني عشرفي تحلى الأفعال                           |  |
| الجرس                                   |       | و و الباب الثالث عشر في عبل الاسماء                          |  |
| الماب الثالث والشيلانون في أم           | 91    | ٥٣ الباب الرابع عشرفي عبلى الصفات                            |  |
| الكتاب                                  |       | ٦٠ الباب الخامس عشرف مجلى الذات                              |  |
| الماب الرابع والمسلاثون                 | 9 8   | ٦٢ الباب السادس عشرفي الحياة                                 |  |
| فىالقرآن                                |       | ع الباب السابع عشرفي العلم                                   |  |
| الماب الخامس والشلاثون                  | 90    | ٧٧ الماب الثامن عشرفي الأراد                                 |  |
| فىالفرقان                               |       | ٩٦ الباب الناسع عشرفي القدرة                                 |  |
| الماب السادس والمسلاثون                 | 97    | ٩٦ المان الماسع عشرفى القدر: ١٧ المان الموفى عشرين فى المكار |  |
| فىالتوراة                               |       | ٧٠ الماب الحادي والعشرون في السمم                            |  |
| الباب السابع والثلاثون في الزود         | 1.7   | ٧٤ الماب الثاني والعشرون في المصر                            |  |

| diss                              | dr. se                          |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| إنون في الثلث الاحبراع            | ه ١٠ الماب الثامين والثلا       |
| ١٠٩ الباب الموفي أربعين في فا≥ــة | فىالانعبل                       |
|                                   | ١٠٨ الماب الماسع والثلاثون في ا |
|                                   | الحق حل حلاله الى سماءالد       |
|                                   | فالثلث الاخبر من كل الملة و     |
| بزل منشوراع                       | صلى الله عليه وسلم ان الله      |

我に のりは 川に 声

Tili

الجروالاقل من الانسان الكامل في معرفة الاواخروالاوائل للعارف الرباني والمعدن الصمداني سيدى عبد المحداني سيدى عبد الحكوم بن ابراهم مي المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد الله المحدد المحدد الله المحدد الله المحدد الله المحدد الم



المحدالشامخ سريان حماته في الاشماءمهدن عله بالوحودوعله ماعدل بصره المدرك الكل عادب ومشهود رؤيا اللاشداء محملي سماعه الكلامها وسماعه للوجودات عن مااقتضاه منسهدي نظامها ارادته مركز كلته الماهرة وكلته منشأصفته القادرة بقاؤه هوية نطون العدم وظهور الوحرد الوهبته الجعيين ذل العابدوعر المعمود تفرد بالوصف المحمط وتوحدف الاواله ولاوله ولاخلمط تردى بالعظمة والكمرياء وتسربل بالمحدوالهاء فتمرك فيكل متمرك دكل حركة وسكن فى كل ساكن مكل سلمون بالاحلول كانشاء ظهر في كل ذات بكل خلق واتصف بكل معنى فى كل خلق وحق جع بذاته شمل الاضداد وشمل بواحديته جع الاعداد فتعالى وتقدس فى فرديته عن الازواج والافراد أحديته عن الكثرة المتنوعه وتريقه عن الازدوا حات المتشفعه مساطة تنزيهه نفس تركم التشدمه تعالمه فى ذاته هوية عزة التنويه لاتحبط بعظمته العلوم ولاندرك كنه حسلاله الفهوم اعترف العالم بالعجزعن ادراكه وردم العقل في ربقه من رتقه خائباعن فتقه وفكاكه دائرة الوحوب والجواز نقطة المصريح والالغاز هوية طرفى الامكان فىالمشهد الصيم والغرض انهة الجوهروالعرض والحساة في طالع الشهود ومستهل النمات والحموان عندتنزل السرمان معرتنزل الروحانمات العلى مصعد أوج الملك وحضمض مهمط الشمطان والهوى طامس ظلام الكفرو الاشراك نور بياض الايمان والادراك صبح حبين الهدى ليل دجى الغي والعمى مرآة الحديث والقديم محلىهو بذالعذاك والنعم حمطته بالاشماء كونهذاتها ذاته عزتءن الحمطة بكنه هاصغاتها لاأوللاوليته ولاآخرلا خردته قموم أزلى باق أبدى لاتفرك في الوجود ذرة الابة وته وقدرته وارادته بعلماً كان وماه وكائن من أمريد. الوحودونهايته (وأشهد) أن لااله الاالله المتعالى عن هذه العمارات المتقدس عن ان تعلم ذاته بالتصريح والاشارات كل اشارة دات علمه فقد اضروت عن حقيقته صفيا وكل عمارة أهدت المه فقد ضلت عنه جعا هو كاعلم نفسه حسب مااقتضاه وبذاته عازاله كال واستوفاه (وأشهد) أنسمه ناعهداصلي الله علمه وسلم المدعو بفردمن أفراديني آدم عمد ورسوله المعظم وندمه المكرم ورداؤ المعلم وطرازه الافخم وسابقه الاقدم وصراطه الاقوم محملي مرآة الذات منتهى الاسماء والصفات مهمط أنوار الحسروت منزل أسرار الملكوت محمع حقائق اللاهوت مندع رقائق الناسوت النافخ بروح الجديرله والمانح يسرالمكله والسابح رقهرا لعزراء والجافي عمع السرفله عرش رجانية الذات كرسي الاسماء والصفات

منته مالدرات رفرف سربرالاسرات همولى الهداء والطبيعمات فلل أطلس الالوهمات منطقة بروج أوج الربوسات سموات فرالتسافى والترقمات شمس العلم والدرايه بدرال كالوالنهاية نجم الاجتماء والهداية فارح ارة الاراده ماء حماة الغيب والشهاده ربح صمائفس الرجة والربوسة طمنة أرض الذلة والعمودية ذوالسب عالماني صاحب المفاتيم والثواني مظهرا لـ كمال ومقتضى الحال والجلال

مرآة معنى الحسن مظهر ماعلا ه على المكال عذيب المنبوع قطب على فلات الحاسن شمسه ه لاآف لل مازال ذا تطلبع كل أله كال عبارة عن خودل ه متفرق عن حسنه المجموع

صلى الله وسلم علمه وعلى آله وأصحابه القائمين عنه في أحواله النائمين منابه في أفعاله واقواله (وأشهد) أن القرآن كالرمالله وأن الحق ماتضمنه فواه نزل به الروح الامين على قلب خاتم النبيين والمرسلين (وأشهد) أن الانبياء حق والكتب المنزلة عليهم صدق والاعان بعمدع ذلك واحب قاطع وأن القبروالبرزخ وعذابه واقع وأن الساعة آتمة لارب فهاوان الله يمعث من في القمور (وأشهد) أن الجنة حق والنارحق والصراطحق والحساب يوم النشورحق (واشهد)أن الله يريد الخبروالشم وبده الكسروائحيد فالخير بارادته وقدرته ورضاه وقضاه والشر بارادته وقدرته وقضائه لارضاه الحسنة بتأييده وهداه والسئة عم قضائه بشؤم العبدواغتواه ماأصابك منحسنة فنالله وماأصابك منسئة فن نفسك قل كلمن عندالله منهدء الوحود والمهأمي ودود علمأمادد على فأنهلا كانكال الانسان فى العلم بالله وفضله على حنسه بقدرما كتسب من فواه وكانت معارف التعقيق المنوطة بالالهام والتوفيق حماآمنا يقطف الناس من حوله بالموانع والندويق قفارها محفوفة بالفلطات والتزايق بحارهامشوبة بألهلكات والتغريق صراطها أدق من الشعر الدقيق واقطع من لسان الحسام الرقيق لا يكاد المسافران متدى فيما أنى سواء الطردق (ألفت) كما بالاهرالتحقيق ظاهر الاتقان والمدقيق رجاءأن يكون للسالك الى رفيقها الاعلى كالرفيد في الرقيق وآملا أن يكون للطالب لتلك المطالب كالشقيق الشفيق فيستأنس به فى فلواتها المسايس ويتطرق به في معالمه الدوامس ويستضى ويضما ومعارفه في ظلمات نـ كرام الطوامس فقد فقدت شهوس الجذب من سماء قاوب المريدين وأفلت بدورالكشف عن سماء أفلاك السائرين وغربت نعوم العرائم من همم القاصدين فلهذاقل ان يسلم في عرهاالسابح وينحومن مهالك قفرهاالسائح

كرون ذاك المينل المتعالى على من مهمه قد حف الاموال وصوارم سيض وخضراً سينة الله حلت على مرالرماح عوال والرق بلهب حسرة من فيته على والربح عنه عبب الاتمال

وكنث قدأسست الكناب على الكشف الصريح وأيدت مسائله بالخر برالصم ووسميته بالانسان الكامل في معرفة الاواخروالاواثل ب لكني بعدان شرعت فى المثَّالمف وأخذت في السمان والمعريف خطرفي الخاطر أن أثرك هذا الامر الخاطر احلالاسائل القفيق واقلالالماأوتدت من التدقيق فمعتعى على تفريقه وشرعت في نشتيته وتمزيقه حتى د ثرته فائد ثر وفرقته شذرمذر فأفل شمسه وغاب وإنسدل على وجه جاله برقع الحجاب وتركته نسمامنسما واتخدنه شمأفريا فصارخيرا بعدان كانأثرامسطورا وتلوت ملأقى على الانسان حين

من الدهرلم يكن شيأمذ كورا وأنشد اسان الحال للطمف المقال

كأن لم يكن بن الحجون الى الصفا م انس ولم يسمر عكمة سامي فامرنى الحق الات بايرازه بين تصريحه والفازه ووعدني بعموم الانتفاع فقلت طوعاللام المطاع والمدأت في تأليفه متكلا على الحق في تعريف فهاأناذا أكرع من دنه القديم بكائس الاسم العليم في قوابل أهل الاعان والتسليم خرة مرضعةمن الحي المكريم مسكرة الوجود والعديم

سلاف تربك الشمس واللمل مظلم م وتمدى السها والصبح بالضوءمقعم تعلى عن الاوصاف اطف شمائل عد شمول مها راق الزمان المصرم اذاحلمت في أكوس من حمام الله وديرت مدورالدهـروهـومزمزم وكم قلدت ندمانها وشاحها عج مقالمد ملك الله والامر أعظم ورس عديم ملكنه نطاقها على فأصبح بثرى فى الوجدودويهدم وكم عاهدل قدانشقة منسمها على فأخد برما المدس كان وآدم وكمخامل قدأسمعته حديثها ع رقيشهارة عرشا بعاز ويكرم فلونظرت عين أزحية كوسها عد الماكلت يوماعالس تعلم عد هي الشمس فورابل هي اللهل ظلمة عد هي الحسيرة العظمي التي تتعلمة مبرقعة من دونها كل حائد له ومسفرة كالبدر لاتذكتم فنور ولاعين وعين ولاضما م وحسن ولاوحهووحهمائم شمرم ولاعطروعطر ولاشدى الله وخرولا كأس وكأس مخرج خدد والماندامي من حماب دنانها مه أماني آمال تحسل وتعظم

# ولانهماوا بالله قدر جنابها على فاحظمن فانته الا التندم المهاب الخلائي الذين حظوام العلام علمهم مسلاى والسلام مسلم

بسم الله الرجن الرحيم (الحد) لله وحده والصلاة والسلام على من لاني بعد ملكان الحق هوالمطاوب من أنشاء هـ ذاالكتاب لزمناأن نته كلم فده على الحق سعانه وتعالى من حيث أسماؤ أولااذهى الدالة عليه ممن حيث أوصافه لتنوع كال الذات فيهاولانهاأول ظاهرمن محالى الحق سجانه وتعالى ولا بعد الصفات في الظهور الاالذات فهي مذا الاعتمار أعلى مرتبة من الاسم غمنت كلم من حيث ذاته على حسب ما حلته العمارة الكونية ولايدلنامن المنزل في الـ كالرم على قدر العمارة المصطلحة عندالصوفمة ونعفل موضع الحاجة فيهامو شعابين الكلام ليسهل فهمه على الذاظرفيه وسأنبه على أسرار لم بضعها واضع علم في كماب من أمر ما يمعلق عمرفة الحق تعالى ومعرفة العالم الملكي والملككوفي موضعا به ألغاز الموجود كاشفاره الرمز المعقود سالمكا في ذلك طريقة بين السكتم والافشاء مترجامه عن المثر والانشاء فلمتأمل الناظرفيه كل التأمل فن المعانى مالأيفهم الالغزا أواشارة فلو ذكرمصر عاكال الفهميه عن عله الى خلافه فهتنع بذلك حصول المطاوب وهذه نكتة كشرة الوقوع ألاترى الى قوله تعالى وجلناه على ذات ألواح ودسر فلو قال على سفينةذات ألواح ودسر كصل منه ان عسفينة غير المذكورة لست بذات ألواح (عم) ألتمس من الناظر في هـ فالكتاب عدان أعله اني ماوضعت شمأ في هذا الكتاب الاوهومؤ بديكما الله أوسينة رسول الله صلى الله علمه وسلم انه اذالا حله شئ من كارمى علاف الكتاب والسنة فليعلم ان ذلك من حيث مفهومه لامن حيث مرادى الذي وضعت الكلام لاحله فليتوقف عن العمل به مع التسلم الى أن يفتح القة تعالى علمه عمر فته و عصل له شاهد ذلك من كماب الله تعالى أوسنة نبه وفائدة التسليم هذا وترك الانكارأن لايحرم الوصول الى معرفة ذلك قان من أنكرش مأمن علناهذا حمالوصول المه مادام منكراولاسسل الى غبرذلك بلو عنشى علمه حرمان الوصول الى ذلك مطلقا بالانكار أول وهلة ولاطريق له الاالاعان والتسليم (واعلم) انكلء لم لا دؤيد والكتاب والسيئة فهوضلالة لالاحل مالاتحد أنت له مايؤيده فقديكون العلم في نفسه مؤيد الالكمان والسنة ولكن قلة استعداد كمنعك من فهمه فلن تستطمع ان تتناوله مهمتك من محله فتغلن انه غيرمؤ ود بالكتاب والسنة فالطريق في هذا التسليم وعدم العمل به من غيرانكار الى ان بأخذالله بيدك اليه

لانكل علم ردعلمك لا يخلومن ذلائة أوحه (الوحه الاول) المكالة وهوما ردعلي قلمك من طردق الخاطر الرباني والملكى فهذالاسدل الى رده ولا الى انكاره فان مكالمات الحق تعالى لعداده واخماراته مقدولة بالخاصمة لاعكن لخداوق دفعها أمدا وعلامة مكالمة الحق تعالى لعماده أن يعلم السامع بالضرورة انه كالرم الله تعالى وأن بكون سماعه لمحامته وان لايقداعهة دون غيرها ولوسمعه من جهة فانه لاعملنه انه يخصه يحهة دون أخرى ألانرى الى موسى علمه السلام سمم الخطاب من الشجرة ولم يقدمه هدة والشعرة حهدة ويقرب الخاطر الملكي من الخاطرال ماني في القدول وليكن المست له تلك القوة الاأنه اذا اعتبرقمل مالضرورة ولدس هذا الام فما مرد من حناب الحق على طريق المسكللة فقط مل تجلماته أيضا كذلكُ فني تحلي شيءُ من أنوار الحق للعمد علم العمد بالضرورة من أوّل وهلة أنه نورا لحق سواء كان التحلى صفاتما أو ذاتماعلماأ وعمنما فتي تحلى علماك شئ وعلت في أول وهلة أنه نورا لحق أوصفته أو ذاتة فان ذلك موالقل فافهم فان هذا العرلاساحل له وأما الالهام الالهي فان طريق المتدى في العمل به أن يعرضه على الكتاب والسنة فان وحد شواهد منها فهوالهام الحي وان لم يحدله شاهدا فلمتوقف عن العمل به مع عدم الانكارا السدق وفائد: الموقف أن الشمطان قديلتي في قلب الممدى شعماً يفهمه أنه الهام المي فعضى أن يكون ذلك من هذا القيمل ولملزم صحة الموجه الى الله تعالى والمعلق مع التهسك مالاصول الى أن يفتح الله علمه عمرفة ذلكُ الخاطر (الوجه الثاني) هو أن يكون العلم وارداعلى لسان من منسب الى السنة والجاعة فهذا ان وحدت لهشاهدا أومجلافه المراد والافكف وكنعن لاعكنه الاعان به مطلقا لغلب فنورعقلا على نوراء عانك فطريقك فيهطريقك في مسئلة الالهام بين التوقف والاستسلام (الوحه الثالث) ان يكون العلم وارداعلى لسان من اعتزل عن المذهب والتعق باهل ألمدعة فهذا لعلم هوالمرفوض والكن الكدس لاينكره مطلقا بليقمل منهما يقمله الكماب والسنة من كل وجه و ردمنه ما رده الكتاب والسنة من كل وجه وقل أن يتفق مثل هذا في مسائل أهل القيلة وماقيله الكتاب أوالسنة من وجه وردهمن وجه فهوفيه على ذلك المذهج وأماما وردفى الكتاب والسنةمن المسائل المقادلة كقوله انك لاتهدى من أحمدت ولكن الله يهدى من يشاء وإنك المهدى الى صراط مستقم وقوله صلى الله علمه وسلم أول ماخلق الله العقل وقوله اول ماخلق الله القلم وقوله اول ماخلق الله نورندك بالمار فعملها عمل حسن الوجوه والمحامل وأعها واجعها واعها كاقدل في المدانة الى لدست المه صلى الله علمه وسلم هي المدانة الى ذات الله تعالى وفي المدانة

التى حملهاالله المه مي الهداية الى الطريق الموصلة الى الحق وكاقمل في الاحادث الثلاثة ان المرادماتي واحدواكن باعتمارنسيتها تعددت كان الاسودواللامم والبراق عمارة عن الحبروا كن باختلاف النسب وماقدمت لك هذه المقدمة كالهاالا التخرج عن ورطة المحدويين بالوجه الواحد عن وحوه كثيرة ولقد مطريقا الى معرفة مايحر بدالله على اسانى في هذا الكتاب فتملغ بذلك مملخ الرجال انشاء الله تعالى وأشارنك جعناالوقت عنداكي بغروب من غرباء الشرق مملما بلثام الصمدية متزدا بازارالاحدية مترد بابرداء الجلال متوحاتاج الحسن والحال مسلابلسان الكال فلهاأحث تحدة سلامه أسفريدره عن لثامه فشاهدته اغود جافه وانما حكمما حكمما بزاعامقدراعلى سيدل الفرض و بهلايف بره ترا الذمة من رق القرض فاعتبرته في معماري ونظمت به عقود الدراري فانقطع من اول وهداية من علاقة الفقار فاصلحته بانكسارعودالات فليااستقامت شوكة المماروحصل رب المرش فىالدار نصنت كرسى الاقتدار وأقت بهميزان الاعتمار فاعتبرت مالى في ماكى بقوانين تلك المعالى فلم يزل ذلك دأيي وأناكأتم عن مابي الى أن نفدت الارطال وانقطم الاعتدار بالمثقال ظفرت بقيراط التدقيق فاحكمت بهعدارالحقيق فصنغت مدى بالحنا وكحلت عمنى الوسنى فلمافتحت العبن وكسرت القفلين خاطمنى عديث الاسن فاحمته بلسان المن وأنشدت هذه الاسات وحعلتها بن النو والاثمات

صهعندی انهاعدم هم مذ غدت الوحود مشتهره قدرآها الخدالمن بعد ه قدرز في الوحود مقتدره لم تكرن على المنافع المكنوز مدخره أناذاك الجدار وهي له هو كنزه الختفي لاحتفره فاتخد في المنافغدت هو يحدمال الاله مشتهره لم تكرن في سواك فائدة هو فانهم الامركي ترى صوره

فلماسمع منى مقالتى وتعلى عالتى أدارىدره في هالتى شمأنشا وماأفشى وقال حسنام مرقعة منهاستائرها به تعمانها صدغها والسعرنا ظرها وذاقت الخرف السكران فانشملت به وبأن بالسكرما تحوى ما زرها تخيلت كل يدرتم فاتخذت به منه لها خلقا حتى نوادرها رأت نقوش خضاب في معاصمها به فاست كتيته بها فيها غدائرها

وقوحت قد صرابتاج تبعها على وقام في ملك داراها دوائرها على الكلت لرقاب الخلق قاطبة على بيمض مخضرة جرشفائرها واستكلت كل حسن كان محسمه على من حلة الحسن في لملا عامرها فظاهر العزما محفده بأطنها على وباطن الحسن ما يمد به ظاهرها

فلماسمعت خطابه الشهى وفهمت فواه النبي المسمت علمه بالذي كان وماكان وفي عهده ومأخان ولبس برديه وتعرى عن ثوبيه ونشر في الا فاق جماله ولم يكن شي منهاله وبالذي استعمدته الافكار والعقول لممائه وقربته الازواح والاسرار بجنائه وعن أدهش في حمطته وأنعش في منطقه وانحاز في نقطته وزاد على دائرة الحمطة ان برفع برقع الحجاب ويصرح لى بالخطاب فتنزل ومازال مم انشأفقال رجه الله تعالى

أناالموجود والمحدو للهموالمنفي والماقي أناالحسـوس والموهو على م والافعاء والراقي أنااله الول والمعقو عدوالشروب والساقى أنا الـ كنزأنا الفقر م أناخلـ في وخـ الاقي ف الا تشرب بكاساتي يه فقيها سم درياقي ولا تطمع ولوحاده ومسدود باغلاق ولا تحفظ ذماما لي مه ولا تنقض لمشاقي ولاتشت وحدودالي ولاتنفيده ماماقي ولا تعملاً غدراني به ولا عنا لا ماقي ولكن ماعندت به الله عدد أشراقي فحكن فما ترانى فده واشرب كأسادهاقي ولاتخاع قماسدى عج ولاتلس لفلطاقي وقدل أناذاواست بذا ع مأوصافي وأخلاقي في مردوه في مردوه القليب ملتب ماحراق وبي ظمياً وماعما مد وفي حدون اغرافي وفد اعماني الجدل يه وما شي باعتاقي أخف وفي انقال م وانقل والهوى سافي يحاكمني النمام يحا 🗱 لقي طربي واشفاقي فهـ و طـ مر باحدة على وهو حـ ل بأعناق

ن

T

ولا جـل ولاطـبر ﴿ ولـكن رمز سماقى فـلا عـبن ولابصر ﴿ ولـكن سر آماقى ولاأحـل ولاعـر ﴿ ولا فان ولا ماقى

(هو) جوهرله عرضان وذات له اوصفان هوية ذلك الجوهر علم وقوى قاماعلم حكم جرى فى أناسب القوى فرجع له شكل ثلاثى القوى واماقوى ترشعت وعلم حكمتها فركمت السبط على ثلث هو بتها ان قلت العلم أصل فالقوى فرع أوقلت القوى أرض فالعلم زرع وهذا العلم علمان علم قولى وعلم على فالعلم القولى هوالا غوذج الذى تركب على هدئة صورتك وتعرى على انية سورتك والعلم العملى هوائح حكمة التى عها بهتدى المحكم الى الانتفاع بعلمه ويملغ ما الاستراك من حسن المزاج واستقامة الاصول وكال الفعل مع صحة المنقول وقوى جلى قضيلى وشرطه القابلية من كون الجوهرله القير والاثنت من حيث هوت وأما الذات في ما يقيله معقول أنت وأنا فلى بك ولك الفيدية وأنامن جهة حقيق لا من جهة ما يقيله معقول أنامن الاوصاف العبدية وأنامن جهة حقيق لا من جهة ما يقيل ما يقيل من المناف وحده لاشر بالله المناف المناف وحده لاشر بالله المناف وحده لاشر بالله وساف المناف والمناف وحده لاشر بالله والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف وحده لاشر بالله وحده لاشر بالله والمناف وحده لاشر بالله والمناف والمناف والمناف وحده لاشر بالله والله والمناف وحده لاشر بالله والمناف وحده لاشر بالله والله والمناف وحده لاشر بالله والله والمناف وحده لاشر بالله والله والمناف وحده لاشر بالله والمناف وحده لاشر بالله والمناف وحده لاشر بالله والله والمناف وحده لاشر بالله والله والله

رام كز المكار راسرالهدى عد راعور الاعمال والامكان ياعيمن دائرة الوحود جمعه على يانقطة القرآن والفرقان يا كام لل ومكم للا كامل عج قدح الوا عد الله الرجن قطب الاعاجب أنت في خلواته يو فلك المكال علمك ذودوران نزهت، ل شمت دل لك كل ما م يدرى و عدل ماقماً وفانى ولل الوحود والانعدام حقيقة عج ولك الحضيض مع العلانوبان أنت الضماء وضده ال اعلى النا الظلام لعارف عمران مشكاته والزيت مع مصماحه الله أنت المراديه ومن أنشاني زرت الكوذك أولاولكوذك المحفاوق مشكأة منسر ثاني ولاحل رب عن وصفل عينه عج هاأنت مصداح ونور سانى كن هاديالي في دجي ظلماتكم في مضمائكم ومكملا نقصاني ياسمدالرسل الكرام ومن له فوق المكان مكانة الامكان أنت الكريم فذنل مك نسبة مع عمد الكريم أنالحب العاني خذبالزمام زمام عمدك فملكي يه مرخى وعطلق في المكال عناني ياذا الرحاء تقمدت وللمعين على وللمعمدة فددعما الساني صلى علىك الله ماغنت على مع معنى تصاور لهين معانى وعلى جدع الا والعدب الذي ي كانوا لدار الدين كالاركان والوارثين ومن له في سوح - كم الله الله العلم والاعمان وعلمات صلى الله دا طاء الحما على داست من سرالله في الانسان

فلماسمعت مقالته وشربت فضالته قلت له أخرى باعاجيدك التى وفعت عليما في تراكيدك فقال لى الى لما صعدت حد الطور وشربت العرائسيور وقرأت الكتاب المسطور فاذا هورمز تركيت عليمه القوانين في اهولنفسه بله ولك فلا يخرجك عن خريرك ما يصع عندك له من العلمات فتقول هذا له وهذا لى اذ ليس حاله عشابه كالى فاغا حعله الله لل خلافه وانيا مرآ فلسانيا لاحقيقة له لا لله لوكان عمة هواك فتخذ حوله حولك ولهذا لا نراه ولا قدركه ولا تحده ولا تحسكه لا به لوكان عمة هواك في سجانه وتعالى فان العارف اذا تحقق ولا تحده البرايات عملايه و يصرولا يخفي عليه مشاب الموجودات اذا له من عن خالق المرايات عملايه و المنابقة لانك المرايات ال

انائشه اتخذته صنا فضمت مذلك مغنا وكمف يصم انسات المفقود ام كمف رمفق نفمه وهوأنت الموحود وفدخلفك الله سيحانه وتعالى على صورته حما علما قادرا مريدا سميما بصبرا متكا لاتستطمع دفعشي من هذه الحقائق عندك لكونه خلقات على صورته وحلاك باوصافه وسماك باسمائه فهوا لحي وأنت الحي وهوالعليم وأنت العلم وهوالمربد وأنت المربد وهوالقادر وأنت القادر وهو السمدع وأنت السمدع وهوالمصر وأنت المصدر وهوالمدكلم وأنت المدكلم وهوالذات وأنت الذات وهوالجامع وأنت الجامع وهوالموحود وأنت الموحود فلله الربوبية وللثالربوبية بحكم كالكمراع وكالممسؤل عن رعيمه وله القدم وللثالقدم ماعتمارانك موحودفي علمه وعلمهمافارقه مذكان فانضاف الدك جميع ماله وانضاف المه جميع مالك في هذا المشهد (غم) تفرد بالمكر با والعرة وانفردت مالذل والعجز وكاصحت النسمة سنك وسنه أولاانقطعت النسمة سنك وسنهمنا فقلت له السدى قريتني أولا وأبعد تني آخرا ونثرت لما وفرشت علمه قشرا فقال انزلنه على حركم فانون الحكمة الالهمة وأملمته على غط مران المدركة المشربة ليسمل تناوله من قريب وبعمد وعكن تحصمله للقريب والشريد فقلت لهزدنى من رحمقك وعلى دسلاف ربقك فقال سمعت وأنافى القمة الزرقاء دمالم يخبرعن وصف عنقاء فرغبت المه وتمثلت بين بديه غم فلت لهصر حلى خديرك وضح أثرك فقال الدالمج الحقدق والطائرا لحلمق الذي لهستمائة حناح وألع شوالة صحاح الحرام لدمه ماح واحمه السفاح النالسفاح مكنوب على أحفته اسماء مستعسنة صورة الماء في رأسه والالف في صدره والحم في حمينه واكما في نعره و ما قي الحروف دن عمنده صفوف وعد الامده في مده الخمائم وفي مخلمه الامراكاتم ولدنقطة فبهاغلطة ولهمطرف فوق الرفرف فقلت له السدى ان عمل مذا الطبر فقال عمدن الوسع ومكان الخبر فلاعرفت العمارة وفهمت الاشارة أخدت اقطع في حوالفلك حائرا عن الملك والمال واناأدور على هذا الامرالمجب المسمى بعنقاه مغرب فلم اجدله خبرا ولمألق له أثرا فدلني علمه الاسم واخرحنى الوصف عن القددوالرسم فللخلف الصفات وأخذت فى فلل الذات غرقت في بحر يسمى بعدرة فالتقم أجفى النون وحال بي فوق الدرالمكنون فندنى موجه بالعرا فكثت مدة لاأسمع ولاأرى فلم فقت العين وانطلقت من قيد الاعن لقيت تلك الاشارات الى وتلك العمارات لدى فاذا أنا الاحقة وعلماسمات المسعة واذا أنا بالالمصدري والجم كافال والحاءفي

نحرى ولم يماذ كرفا ، ذرة الاوهى لدى وارادة سادر: فعلت انى هوالذى كان دعني فمنتذظهرت النقطة وانتفت الغلطة فارزت العلامات ماحماءمن قدمات (قال الراوى) فقلت له ماسمدى ماهو الامرالحتوم والكائس الختوم فرطن الغكة أعجمه وترجم غم أرعد الكلامه وزرحم وتغدر تانيا غم ترجم غم فال الاغوذج العالى المعقول مجللا برادانفسه بللمحمول والمنقوش فسهلاله وللاسفل المنقول والاسفل موالمشارالمه وكل الحديث لهوالمدارعلمه فاذا انتقش الاغوذج في المشار وحلما في ذلك المحمل هذا الجار كان الاسفل على الاعلى وصارت العالمة موجودة في السفلي (فلهذا) قال من قال لانسمة بين الاغوذج والمنقوش المشارالمه ولواخطأفى كونه لمس المراد بالاغوذج الاعن ماهو المنقوش في المشار المه (ولهذا) قال من قال ان المشار المه عن الاغوذج ولوأ خطأ في كون الاغوذج اعاه وذوالعلامن غبرغلط والمشار المه في الاصطلاح ذوالسفل فقط (ولهذا) قال من قال ان الاغوذج جامع ولواخطأ الكونه اسمالصفات الكمال فقط وُبَقِ مَا كُونِهُ اسْمَالُصِفَاتُ النَّقُصُ والغَلْطُ (وَلَمَذَا) قال مِن قال ان المنقوش المشار المهمام للزغوذ حمة المنقوشة ولواخطأفي أن المنقوش المشارالمه اغاهواسم لحل صفات النقص ألاترا معل المعمن بالاشارة وموقع الحدوا لحصر في العمارة (ولهذا الجم عالمن قال العجز عن درك ادراك الذات ولواخط ألان المشار المه شرطه ان ينتقش فمهما فى الاغوذج فمكون لهمن الادراك عدانسته ماللاغوذج في مكامنه فلدس له عزفلا يصم ان يكون العجزعن الادراك من اوصاف العارف والدارل علمه ان العارف اذا اعدرف بعررون ادراك شي مّااعًا هولعرفته مصفات ذلك الشي فأنهالاتدرك امالعدم التناهي وامالعدم فايلمته الادراك وذلك القدره ومعرفة ذلك السئ كاينسغى فاذاعرفتمه كاينه في فقد ادركته كاينه في فا وكالرم الصديق الاكر رضى الله عنمه ادراك العرعن الادراك ادراك وفرواية أخرى العدرعن درك الادراك ادراك وعصول الادراك لاعجزعن الادراك فاتصف العدد هذا بالعزوانتني عنه الحصروا بجروة وله تعالى لاندركه الابصاريعني الابصار المحلوقة واما المصراكفي القديم الذى راء العمديه فانه غير مخلوق اذهو حقيقة كذت بصره الذي يبصريه فافهم

لى فى الغرام عائب م وأناور بك ذو العمائب قطى بدور على رحى م فلك ندور به الغرائب رمزى الذى لى فى الموى الماقراء، كل كاتب اظهرت بعمارة م دقت فلم تفهم المائب

عرضته او حد عدم و ورويت مده مكلشارب فرويت عده عدم و ورويت مده كلشارب وغرسة في وخداته بين الحدادب الدية و وكتمه و والله عدن كل الحدائب عدل العدول فعندما في ظهروافشا بين الاحانب فد كان عدى أحندما فاغتدى في الحساحب فافههم مقالة ناصع في المدى المال التبرذائب واعرف اشارته التي في جحت الى تلك المدائب واشر اذا عرفته في فالشكر من خبر المداهب

(اعلم) انالطلسم القطى الذي هوعور المالاغوذج وقطب رحاالاغوذ عاتأول الطلسات ومقامت صورالنفس والافلاسدل الىاحكامه مدون ذلك ولولا تحقيقه المأحكم وظهرعلى حميقه منقوشة وهذه المرآة لولاماتصور للثاله كل مقاملاعلى دائرتها المأعطت العكس في المرآة ومن أبن بلقي العكس في المرآة اذاحكت بعدم الصورة المقادلة ولاسدل الى وحودصورة في المرآة من غمرمقالة كاله لاسدل الى صورة في غمرالمرآة وكاأمدلاسمدل الى انوحود الشي زائد في المرآة من غمرها ولو عند المقابلة لانهاماامترحت شق فلاوحدفهاغم هاوقدرأيت فهامانسهمه بشي آخر وقدحوى كما شاالموصوف بقط العدائب وفلك الغرائب بقمة الطلسيات وهي ثلاثون طلسيا مر وزة كامنة في الوحود فاوحد فاها في كمّا سامصرحة ونهنا علم اجمعها في هدذا الكذاب وموالانسان الكامل فلايفهمه حق فهمه الامن كان وقع على كذاب قطب العائب وفلك الغرائب غمنظراليه فوجده جمعه فيهمفان هدا الكتابله كالامدل كالفرع وهولهذا المكتاب كالاصل بالكالفرع فانهم المراد بالكتابين والخاط بالخطامين تحل الرموز وتحوز الكنوز فليس المراد يقطب العمائب الاالمشارالمه ومفلك الغرائب الاماس مده في أنه لاعكن حله الا بالانسان الكامل وتدمانه كذلك الحق سحانه وتعالى لاسدمل الي معرفته الا من حمث اسماؤ وصفاته فيشاهد والعمد أولافي اسمائه وصفاته مطلقاو برقى وحد الى معرفة ذاته عققافا فهم معنى مااشرنا المهفان الجمدم لغرد للمالة علمه

قدرت فيك وضاقت في الهوى سبلي المعقل في كوما التدبير باأملى الله مند لن القلبي كم تحدمله المعنات الله وميرت الهوى شغلى الله مدت الله والدم منصب الله والنارفي كبدى والماءمن مقلى

انقلت المن موجود فقد عدمت عن روى فعاأنا في قولى وفي علا المحد المعلى المحدد المعلى موجود المحدد المعلى المستدارة والترسيم والمشلمة وعلى صورة ما قابله من المطبوع والمنقوش لا على جرميته وغلظه فان المطبوع فيه قديكون أجل من المطابع جرماو قد يعكون الطابع جرماو قد يعكون الطابع جرماو قد يعكون الطابع جرماو قد يعكون الطابع أحل من المطبوع وهذا موضع تفاوت المحققين الكمل من أهل الله بعداله كمال وتقارب المجال والمحال شمقد يتفق ان يكون المطبوع على عكس الطابع في في المطبوع وهذا موضع المنال المنهال في الطابع في المطبوع وهذا موضع المتضادة ومظهر سرالعمودية في ومن الشهال الى المحدث المروى عن النبي صلى الله علمه وسلم العلاج به واحد فارادان يحترقه فقيل له قف فان ربائد صلى وهذا سرحاء للا يدركه والمن عدمت اسمه المكامل وقد يقم لدمن العارفين عثور الا تحقيقاً فذلك الوقوع من حدث المحال والمن جال المحال المحا

علاف مستقل في عالمه سائح في فلد كه فني خلعت على الاغوذج شعدً من صفات الرقيم فؤلا عمستقل في عالمه سائح في فلد كه فني خلعت على الاغوذج شعدً من صفات الرقيم المخرم فانون الاغوذج علم ال ومتى كسوت الرقيم شيدً من حلل الاغوذج لم ترهفي من الظهوره عالم سراه ومتى فسدت الذات الى احد منها ولم تنسبه الى الا خواحت اللا تخر ذاتا ثانياً فوقعت في الاشتراك فاذا تصرفت الذات سدا الرقيم في شئ من الاغوذج سمي رقيما اذات عروج واذا تصرفت سيد الاغوذج في شئ للرقيم سميت ذات تنزل وتسمى رقيما اذات صرفت فيما للرقيم سيد الرقيم واغوذ جا اذات صرفت فيما للاغوذج سيك الاغوذج ولا اسم ولا رسم اذا كانت على صرافتها الذاتية ونعنى بالرقيم العبد و بالذات كما بناهذا المسمى بالانسان الدكامل في معرفة الاواخ والا وائل

تلون هـ ذا الحسن في وحناته ه ابدا ولاته بن في طلعاته يلقال احرابيض في أغهر ه فيمانه ه في سودخ شراواته من كانسيته التلون وهوفيه في اللون عند د الويناته فاذا تركب حسن طلعة شادن ه من كل حسن فهووا حدذاته يا أيها الرشأ الربيب نعمت في ه حسن تنزه وين تشبها ته

أأنت جؤذراهلم أرينب مع محمارفيك السب في حمراته مالله خبرهد لأحطت بكل ما عج محويه خالات من غريب نكاته وهل العذار المسلات عقوده عج فوق المنا كسعد في عقداته شرك العذاروجب خالات ممرا عج طبرا كشا ولمان في قمضاته قسما بقائم بأنة أحسدية عج ماست على كشان جع صفاته مافى الديارسوى ملابس مغفر عج وانا الجي والحي مع فال

العالم والالوهمة تقتضى فناء العالم بظهوراً سماء الحق والصفات مع أدرها ومؤثراتها والواحدية تطلب فناء هذا العالم بظهوراً سماء الحق والوصافه والربوسة تطلب بقاء العالم والالوهمة تقتضى فناء العالم في عدن بقائه و بقاء العالم في عين فنائه والعزة تستدعى دفع الناسمة بين الحق والخلق والقيومية تطلب صحة وقوع النسبة بين الله وعبد ولان القيوم من قام بنفسه وقام به غيره ولايد من جميع ما اقتضته كل من هدذ العمارات مع فنقول من حمث تجلى الاحدية ماثم وصف ولا اسم ومن حمث تجلى العمارات مع فنقول من حمث تجلى الاحدية ماثم وصف ولا المحديث من الوبية خلق اظهور سططانها بصورة كل متصور في الوجود ومن حمث تجلى الربوبية خلق وحق لوجود الحق ووجود الخلق ومن حمث تجلى الالوهمة ليس الا الحق وصورته الخلق وليس الا الخلق ومعناه الحق ومن حمث تجلى العرة لانسبة بين الته و بين العبد ومن حمث تجلى القيومية لابد من وجود المربوب لوجود صفات الرب لوجود صفات الرب لوجود صفات الرب لوجود صفات الربوب (ونقول) انه من حيث اسمه ولا المناه ومن حمث الاشماء ومن حيث اسمه المناه وعن الاشماء ومن حيث اسمه المناطن انه بخلافها

نزه فه خدا واجب قله على الكاضرون درواولا الله ما ما فيه ما الله من داته وصدفاته على الاشمديم روائح مالاهي مع يعسنون فيحسنون فيحسنون فيحسنون فيحسنون في الماه حاشاه عدن الاشداء للسي الاله بعدد كالرولا على ناه بذات غدرذات تداهي الذات واحدة وأوصاف العلاج قله والسفلي لعبد واهي

(مَن المُقَدِّمة) وقد آن شروعنا في السكماب والله بهدى للصواب وقد جعلنا ونيفا

م فهرست المتاب

الماب الاول في الذاب عج الماب الثاني في الاسم مطلقا عج الماب الثالث في الصفة مطلقا عج الماب الرابع في الالوهب قي الماب الخامس في الاحديث عج الماب المادس في الواحديث عج الماب الشامن في الرجانية عج الماب الثامن في الربوية -

الماب الماسع في العامع الماب العاشر في المنزيه عوالماب الحادي عشر في انتشابه المات الذافي عشرفي ق لي الافعال عالمات الثالث عشرفي قد لي الاساء عدالمات الراسع عشرفي تعلى الصفات والماب الخامس عشرفي تعلى الذات والماب السادس عشرفي الحماة بهو الماب السادع عشرفي المدلم عهدالماب النكامن عشرفي الارادة الماب الماس عشر في القدرة مج الماب العشرون في الكلام مج الماب الحادي والعشرون في السمع والماب الثاني والعشرون في البحر \* الماب الثالث والعشرون فى الجال المال الرابع والعشرون في الحد الله المال المخامس والعشرون في الكال المادادس والعشرون في الهوية على السامة والعشرون في الانمة عالما الثامن والعشرون فى الازل عالما التاسع والعشرون فى الارد الماب الثلاثون في القدم عج الماب الحادي والشيلاثون في أمام الله مع الماب الثاني والتالاثون في صلصلة الحرس مع الماب الثالث والتالاثون في أم الكتاب مع الماب الرامع والشهلاتون في القرآن عج الماب الخامس والثلاثون في الفرقان عج الماب السادس والثلاثون في المرواة \* الماب السابع والثلاثون في الزبور جه الماب الثامن والثلاثون في الانعمل والمات الماسالم والثلاثون في نزول المق الى سماء الدنما والمات الار رمون في فاتحة الكما على الداب الحادى والاربعون في الطور وكما مسطور الماب الثاني والارمعون في الرفرف الاعلى الله الماب الثالث والارمعون في السرير والتباج ع الماب الرابع والاربعون في القدمين والنعلين ع الماب الخامس والاربعون في العرش بهالما السادس والاربعون في الكرسي بهالما السادم والاربعون فيالق لم الاعلى عهالماب الشامن والاربعون في اللوح المحفوظ عهالمات الماسع والاربعون في سدرة المنتهي الداب الخسون في روح القدس والمال الحادى والخسون في الملك المسمى بالروح والماب الثاني والخسون في القلب وانه محتداسرافدل من سمدنام دصلى الله علمه وسلم بالماب الثالث والخسون في العقل الاقلوانه محتدحير بلمن سمدناعهدصلى اللهعلمه وسلم عهالماب الرابع والخسون فى الوهم وأنه عقد عورا أمل من سمدنا معدصلى الله علمه وسلم مع الماس الخامس والخسون فى الممة وانها عمدممكا أمل من سدناع دصلى الله علمه وسلم والمال السادس والخسون في الفكروانه محدد باقى جميع الملائدكة من سمدنا محدصلي الله علمه وسلم ع الساب السامع والخسون في الخمال وانه همولى جميم العوالم عالما الثامن والخسون في الصورة الحوسدية على صاحم الفضل الصلاة والسلام واله النورالذى خلق منه الجنة وانجيم والمحتدالذى وجدفيه العذاب والنعيم ع الباب

الناسع والخسون في النفس وانه عدد الدس ومن تبعه من الشياطين من أهدل الناسس ها الداب السدون في الانسان الكامل ومقابلته للحق والخلق وانه سددنا عدد ملى الله عليه وسلم ها الداب الحادى والسدون في أشراط الساعة وفيه ذكر الموت والمرزخ والقدامة والحساب والمديران والصراط والجنة والدار والاعراف والكنيب الداب الثاني والسدة ون في السدع السمون في السدع المحار وما في المدينة والغرائب وما يسكنها من أنواع المحاوفات الداب الثالث والسدة ون في سرسرائر الاديان والعبادات ونكمة جدع الاحوال والمقامات

## 機川川りばしりは

(اعلم)أن مطلق الذات هوالا مرالذى تستنداله الاسماء والصفان فى عمنها الافى وحودها فكل اسم أوصفة استندالى شئ فذلك الشئ هوالذات سواء كان معدوما كالعنقاء فافهم أوموجودا والموجود نوعان نوع موجود عض وهوذات المارى سعامه وتعالى ونوع موجود ملحق بالعدم وهوذات المحلوقات (واعلم) أن ذات الله سعامه وتعالى عمارة عن نفسه الني هو جهام وجود الانه قائم سفسه وهوالشئ الذى استحق الاسماء والصفات بهويته فمتصور بكل صورة يقتضها منه كل معنى فسه أعنى اتصف مكل وصف بطلسه كل نعت واستحق لوجوده كل اسم دل على مفهوم وقتضمه المكال ومن جلة المكالات عدم الانتهاء ونفي الادراك في عمام بانها قصمه قصمه أحلا ألم المنه المناه المناه المناه المنه على المنه وفي هذا المعنى قلت في قصمه أو حالت خرا محملا ومفصلا ها مجمع ذاتات باحم مع مفاته

حاشاكمن غاى وحاشا أن تكن على مانحاه الويلامين حراته (واعلم) أن ذات الله تعالى غيب الاحدية التى كل العمارات واقعة علمهامن وحه غيرمسة وفية لمعناها من وجوه كثيرة فهى لاندرك عفهوم عمارة ولاتفهم عليما سبه في فارتقا أوعا بنافيه فيضا دده وليس لذاته في الوجود مناسب ولامطابق ولا مناف ولا مضاد فارتفع من حمث الاصطلاح اذام عناه في الدكارم واننفي مذلك أن يدرك الانام المنكم في ذات الله صامت والمتدرك الفهام وجدل أن تحول والمتعلم والانتهام وبحدل أن تحول في عالمة هوم والانتهام والمنافر المتحديث العلم ولا تدمه ولا يجمعه الطيف الحد ولا عظمه طارطائر القديم في فضاء هديث العلم والانديم ولا يجمعه الطيف الحد ولا عظمه على المنافر القديمة والا علم عالم والا عظمه على وسم مكامة هواء والا عظمه على المنافر القديمة والا عمد المنافرة المنا

أمحل وحهال أن عاط مكنه و فاحطته و أن لاعاط مذاته

هذاالفلا العالى فغابءن الاكوان واخترق الاسماء والصفات بالفقمق والعمان عمطار علقاعلي أوج العدم بعدأن قطع مسافة الحدوث والقدم فوجده واحمالا عوزوحود ولايغمام فقود فلماأراد الرحوع الى العالم الصنوع طلب حصول العلامة فكتب على جناح الجامة أمادمد فاذك أم الطلسم الذي لاذات ولااسم ولاظل ولارسم ولاروح ولاجسم ولاوصف ولانعت ولاوسم للثالو حودوالعدم وللثاكدوث والقدم معدوم لذاتك موحودفى النفس معلوم بنعمتك مفقود بالجنس كانكما خلقت الامعمارا وكانك لم تكن الا أخمارا برون عن ذاتك بصريح لغانك فقدود لتك حما عالمام يداقادرا متركاما سمعارصمرا حودت الحال وخت الحلال واستوعث سفسان أنواع ال-كمال أماماتصورت من اثبات موجود غيرك فائم وأماحسنك الساهي فقدتم ثم الخاطب بمذا الكارم ذاك ورأنت ورأنا عامن عدم هذاك فقد وحد فاك هذا عزت مداركه م غارت عوالمه م حلت مهالكه م أحمت صوارمه لاالعين تنصره على لاالحد عصره على لاالوصف عضره على من ذا دنادمه كات عمارته عم ضاعت اشارته عم مدت عمارته عم قلب صادمه عال ولا فلك على روح ولاملك على ملك له ملك على عزت عمارمه عبن ولا بصر م علم ولا خبر م ومل أثر م غات معالمه قطب على ذلك على شمس على حداث على طاوس في سكان على تحلى عظاءً \_ ع اغوذج سطرا بهالاصطلاح سرى يه عن الوحود عرى به روحى عوالمه ح مام الونة الله دارم الونة الله نفس مدونة الله مدت العي دمه دات عردة الله نعت مفردة الله آى مسردة الله يقراه راقه عض الوحودله والنفي يشمله م يدرى وعهاله من قام ناعمه ففى وقد ثبتت بهسلب وقدوحبت به رمزوقد عرفت مه نشر وناسمه لاتطمعن فيا على قلق له حرما على ان كنت مغتنا على هـ نـى مفاغه عنقاء مغربه على أنت المراديه على تنزيه مشتبه على مل دلا عُه موج له زخر چ بحر به غرر چ نار له شدرر چ والعشتی ضارمه محهولة وسفت ع منكوره عرفت ع وحشية ألفت ع قلما بسالمه ان قلت تعرفه ي فلست تنصفه ي أوقلت تنكره ي فانت عالمه سرى هويته يه روى أنشه يه قلى منصته يه والحسم خادمه انى لا عقدله يه مع ذاك أحهله يه من ذا عصله يه صدت غنامه

بعداد فاكمه على مدنو فأ فهمه على عدلى فارقدم على مدمدات فاعم نزهنه فعرى عدد شمنه فسرى يه جسمته فطرا عد مالاأفاومه نزلنه فأبي م الحسن ملتهما م بلقاه منتسما م في الهد صمارمه في خد محل م في فاره شدمل م في حقنه كول م فائده في ربقه عسل على في فد أسل على في جعد ، رسل على والظلم ظالمه سمر سواعده چ سود حعائده چ بمض نواحده چ جر مماحمه خر مراشفه مع سعر معاطفه مع وهم اطارفه مع الند- الازمـه عمولةوصفت ملوكة عرفت مل وحشمة ألفت ملى قلى تكالمه الفتال صنعته م والقتل شمته م والمعرسلية م م مطاعمه مركب مسطا عد مقدد نشطا عد مصدور غلطا عد نور طواسهده ماحوهر عرض يه ماصحة مرض يه سمم هوالغرض يه حارت قواسمه فرد وقد كثرا يه معم ولانفرا يه أمامنا وورا يه الـكل عالمه حهل هوالملم چ حرب هوالسلم چ عدل هو الظلم چ مدت قواصمه يدكي وبطرين الله يحدو يسكرني الماكده يندو ويفرقني الماكده طورا ألاعمه م طوراأصاحمه م طورا أمانمه م طورا أكلمه طرورا يخاللني مل طورا بواصلني مل طورا يقاتلني مل حتى أخاصمه ان قلت قدطر با على ألقاء مغتضا على أوقلت قدوحا على تبقى عزائمه وحش وما ألفا م نكر وما عرفا م ذات وماوصف م عال دعاءً- ٩ شمس وقد سطعت من برق وقد لمت من ورق وقد سعدت من فوقى حائمه ضدان قد جما ي فيه ومالمتنعا ي عن اذا نبحا ي هاحت ملاطمه سم لذائقه مسل الفائقه مد عدر الفارقيه ماعتعالمه ثم كتب على جناح الطبر الاختر بقلم مداد الكبريت الاحر أما بعد فان العظمة نار والعلم ماء والقوى هواء والحكم قتراب عناصر مها يتحقق حوه رنا الفردولهذا الجوهرعرضان الاول الازل والمانى الابدوله وصفان الوصف الاول الحق والوسف الثانى الخلق ولهنعتان النعت الاول القدم والنعت الثانى الحدوث وله اسمان الاسم الاول الرب والاسم الثاني العمد ولهوجهان الوجه الاول الظاهر وموالدنيا والوجه الثاني الداطن وهوالاخرى ولهحكمان الحكم الاول الوجوب والثانى الامكان ولهاعتماران الاعتمارالاول أنيكون لنفسمه مفقودا واغيره موجودا الاعتمارالثاني أنيكون لغمير مفقودا ولنفسه موجودا ولهمعرفتان

المعرفة الاولى وحوينته اولاوسلينة آخرا المعرفة الثانية سلمنته أولاووهوينته آخرا ولمنقطة للفهوم فماغلطة وللعمارات عن معانها انعرافات وللإشارات عن معانها انصرافات والحذرا كمنرأم الطرفي حفظهذا الكما الذي لايقرؤه الغير فلم يزل الطيرطا ترافى تلك الافلاك حمافي ممات باقمافي اهلاك الى أن نشر حناحه وقد كأن لف وكشف بصره وقد كان كف فوحده لمخرج عن نفسه ولم ينطلق في سوى حنسه داخلافي الدرخار حاعنه شار باريانا فيه ظما "نامنه لايكامه وطعاولا وفقدمنه شرأتحدال كالالطلق محقد قاعمارة عزنفسه وذانه ولاعلاء عامصفة منصفاته يتصف اسماء الذات والاوصاف حق الاتصاف وليس له زمام علم كمع كم الانفاق والاختلاف وخكن من التصرف بصفاته كل التمكين ولدس له شئ بكاله في المعمين له كال الحولان في عله وعالمه ولدس له سوى الانعصارفي منازله ومعالمه مرى كالدره معققافي نفسه ولايستطمع منعا المسوف شمسه عمل الشئوه و معارف ورحل من المحل وهو فمه واقف يسوغ الكلام فمه بفسرلسان ولاسوغ ويستقم عرفانه ولايزوغ أدخل العالم فمسه عرفانا ابعدهم عنه سانا اقصى الناس عن سوحه اقرجم منه ح فه لايقرا ومعناه لايفهم ولايدرى وعلى الحرف نقطة وهمة دارت علمادائرة ولهافى نفسها عالمذلك العالم على همد قالدائرة المستدرة نوقها وهواعنى النقطة نقطة من تلك الدائرة وهي جوء من هيئة اجزائها والدائرة عممعها في طشبة من حواشي بساطها فهي بسمطة من نفسهام كمة من حدث هدئنها فردمن حهدة ذاتها نور باعتمار وضوحها ظلة باعتمارعدم الوقوع علما وكل هذا المقال لايقع على حقيقة ذات المتعال كل فد ماللسان وانعصر وضاف عند الزمان وانعصر تعالى الله العظم الشان الرفيع السلطان العزيزالديان عمقال

على المكانة شامع الاعتاب على المكانة شامع الابواب من دونه ضرب الرقاب وكل ما مع لاتستطم عالى المقامن اعراب لوان نشراه ب من أرحائها على سلب العقول وطاش بالالمان

### والما دالثاني في الاسم مطلقا كه

الاسم ما يعين المسمى في الفهم و يصوره في الخيال و يحضره في الوهم و يديره في الفكر و يحفظه في الذكر و يوحده في العقل سواء كان المسمى موحود الومعد وما حاضرا الوعائم في المعلى من يحهله بالاسم فنسبته من المسمى فسسمة عائم افا ول كال تعرف المسمى فسلمة الظاهر من الماطن فه و م الدا الاعتمار عبن المسمى ومن المسميات ما تسكون معدومة

في نفسها موحودة في اسمها كعنقاء مغرب في الاصلاح فانها لاوحود لها الافي الاسم وهوالذى أكسم اهذا الوحودومنه علت صفاتها انى تقتضم الذات هدذا الاسم وهواعنى الاسم غسرالمسمى باعتماران مفهوم عنقاء مغرب في الاصطلاح هو الشئ الذى لادغرب عن العقول والاذكار وكان سفسه على همئة مخصوصة غير موحودة المثال لعظمها وليس هذا الاسم بنفسه على هذا الحكم فكانه ماوضع على هذاالمهنى الاوضعا كاماعلى معقول معنى ليحفظ رقبه في الوحود كملا بنعدم فتعسب ان الوحود في ذاته عاهو مهذا الحكم فهوالسدل الى معرفة مسما ، ومنه يصل الفكر الى تعقل معقباه فألق الالف من المكارم واستخرج الوردمن الكمم وعنقاء مغرب في الخلق مضادلاسمه الله تعالى في الحق فكان مسمى عنقاه في نفسه عدم معض فكذلك مسمى الله تعالى في نفسه وحود محض فهومقا بالاسم الله باعتمار ان لا وصول الى مسما ، الا يه فهوأى عنقاء مغرب مدا الاعتمار موحود فيكذلك الحق سعانه وتعالى لاسدمل الى معرفته الامن طريق اسما ته ومسفاته اذكل من الامهاء والصفات تحتهذا الاسم ولاعكن الوصول المه الامذر دمة اسمائه وصفاته فعلمن هذا ان لاسبيل الى الوصول الى الله الامن طويق هذا الاسم (واعلم) ان هذا الاسم موالذى اكتسب الوجود بعققه عقمقته ومهاتضعت لهسسل طريقته فكان خماء لى المعنى الكامل في الانسان ومه اتصل المرحوم بالرحن فن نظر فقش الختم فهوم عالله تعمالي بالاسم ومن عبر المنفوشات فهومع الله تعمالي بالصفات ومن فالالخم فقد عاوز الوصف والاسم فهومع الله مذالة غبرمح عوب عن صفاله فان اقام الجدارالذي مر يدان ينقض وأحكم الخمتم الذي بريدان ينفض والغ يتمي حقه وخلقه اشدهما واستخرجا كنزهما (واعلم) ان الحق سعانه وتعالى جعل هذا الاسم مرآ فالرنسان فاذانظر بوجهه فبهاع لمحقيقة كانالله ولاشئ معه وكشف له حمنتذان معه ممالته ويصرون مراشه وكالرمه كالرمالله وحماته حماة الله وعلمه على الله وارادته ارادة الله تعالى وقدرته قدرة الله تعالى كل ذلك بطريق الاصالة و معلم حنائذان جدم ذلك انماكا كان منسو بالمه مطريق العارية والمحازوهي بقه بطريق الملن والقعقدق قال الله تعالى والله خلقكم وماتحملون وقال في موضع آخر اغاتصدون من دون الله اونانا وتخلقون اف كافك أن ذلك الشئ الذي يخلقونه هوالشئ الذي يخلقه الله فكان الخلق منسو باالهم بطريق العارية والحازوه ولله تعالى بطريق الملك والنسمة والناظر وجهمه في مرآ فهذا الاسم يكتسب هذاالعلم ذوقاويكون عنده من عاوم التوحيد علم الواحدية ومن حصل له هد المشهد كان عبيالمن دعا

الله فهواذامظهر لاسمه الله ثماذا ترقى وصفامن كدرالعدم الى العلم وحود الواحب وزكاء الله بظهور القدم من خدث الحدث صارم آن لاسمه الله فهو حدث دمم الاسم كرآة بن متقا المتن يوحد كل منها في الاخرى ومن حصل له هاذا المشهد كان الله مجميالن دعاه يغض الله اغضبه وبرضى لرضاه وبوجد عنده من علوم الموحد اعلم الاحمدية فهاد ونهاويين هذاالمشهدوالتعلى الذاقي اطمفة وهي ان ماحب هدذا المشهدية لوالفرقان وحد والذاتي يذلوجهم الكذب المنزلة فافهم (واعلم) انهذا الاسم مرولي المكالات كاهاولا وحدكال الاوه وتعت فلك هاذا الاسم ولهذالدس الكالاتهمن نهاية لان كل كال يظهر والحق من نفسه فان لدي عدية من الكالات ماه واعظم من ذلك وأكل فلاسبيل الى الوقوع على نهاية الكل من الحق بحيث انلايدق مستأثراعنده وكذلك الهدولي المعقولة أبضالا سدمل الي روز جمدع صورها محث الليق فها فالمه قصورة اخرى هذا الاعكن المته المته فلالدرك لمافي الممولى من الصورغامة واذا كأن هذافي المخلوق في كمف في الحق الكمر المتعال ومن مصلمن غلمات الحق في هذا المعلى قال مان درك العجز عن الادراك ومن تحلى له الحق في تحلى معناه عبن الله حدث عله وتحققه حدث عمنه فه ولا بقول بالعمز عن الادراك ولاعماية افي ذلك وليتداعاه الطرفان فيكون مقامه المقام الذي لاعكن عنه تعدم وهواعلى مشهد في الله فاطلمه ولاتكن عنه لاه وقال فمه رجه الله تعالى

الله أكره الله أكره المحرق و المحرق المحروم الله السبح مفتورا فاخلع ثمادك واغرق فيه عنا ورع به عنا السباحة لنس السبح مفتورا ومت في تبحر الله في رغد وهم حماته بعياة الله قد عرا (واعلم) ان الحق سبحانه و وتمال معمول كال صورالمعانى الالهمة وكان كل من تحليمات الحق التي لنفسه في نفسه و اخلات معمول كال صورالمعانى الالهمة وعلى المال الظلمة المحصة التي تسمى بطون الذات في الذات وهد االاسم نور تلك الظلمة في مده المال الظلمة المحصة التي تسمى بطون الذات في الذات وهو باصطلاح المتحكم من على في دات استحقت الالو همة وقد اختلف العلماء في هدا الاسم في فائر وكان المحمدة وهو المحدة وهو المحدة وهو المستق هنا والمنتق هنه ومن على ذات استحقت الالو همة وقد اختلف العلماء في هدر الاسم في فائر وكان المحمدة ومن أله باله اذا عشق عمى تعشق الكون لعموديته بالخاصمة في الحرى على ارداته والذات والذات على المدة و حود علم عمن المحسق المحدودية الحق سعمانه وتعمل كانته شق الحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المكون بعموديته هو تسميحه المحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المكون بعموديته هو تسميحه المحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المكون بعموديته هو تسميحه المحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المكون بعموديته هو تسميحه المحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المكون بعموديته هو تسميحه المحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المكون بعموديته هو تسميحه المحديد بالمغناطية بالمحديدة المحديد بالمغناطيس تعشقاذاتها وهذا المعشق من المحديد بالمغناطية بالمحديد المعتمد المحديد بالمغناطية بالمحديد المحديد المحديد المحديد المحديدة المحديد المحدي

الذي لايفه - مه كل وله تسد ميم ثان وهوقم وله لظهور الحق فد مه وتسميم ثالث وهو ظهوره في الحق ماسم الخلق وتسمعات الكون كثيرة بقة تعالى فلهارنسمة كل اسم لله دوالى تسميع خاص المرق مع الذلك الاسم الالحي فهي تسبع لله تعالى اللسان الواحد في الاتنالواحد عمد ع تلان المسمعات الكثيرة المتعددة التي لا دملفها الاحصاء وكل فرد من افراد الوحود بمده المعالة مع الله فاستمدل من قال مأن هذا الاسم مشتق بقوله م اله ومألو مفلو كان عامد الما تصرف عم قالوا ان هدذا الاسم الم كان أصله اله ووضع للعمود دخله لام التعريف فصار الاله فذف الالف الاوسط منه لكثرة الاستعمال فصاراته وفي مذاالاسم لعلاء العرسة كالرم كثير فلنكتف مدناالقدرمن كالرمهم للتمرك (واعلم) انهذا الاسم خاسى لان الالف الى قمل الهاء ثابة قف اللفظ ولا دعته يسقوطها في الخط لان اللفظ عاكم على الخط (واعلم) ان الالف الاولى عمارة عن الاحدية التي هلكت فها الكثرة ولم يمق لها وحودنوجهمن الوجوه وذلك حقيقة قوله تعالى كل شي هالك الاوجهد يعنى وحه ذلك الشئ وهواحددة الحق فدهومنده له الحكم فلايقد بالكثرة اذليس لها حكم ولما كانت الاحدية أول علمات الذات في نفسه لنفسه منفسه كان الالف في اول هذا الاسم وانفراد معمث لابتعلق مهشي من الحروف تنمما على الاحدية التي السرالل وصاف الحقمة ولاللنعوت الخلقمة فم اظهور فهي أحددة عضة اندحض فماالاسماءوالصفات والافعال والمأثيرات والخاوفات والمهاشار وسائط هذه الحروف باندحاضها فمهاذمها نطهذاالحرف الفولام وفاء فالالف من المسائط مدل على الذات الحامع قلاساطة والمنسط فيه واللام يقاعمه يدل على صفاته القدعة وبتعريفه بدل على متعلقات الصفات وهي الافعال القدعة المنسومة المه والفاء مدلء للفعولات ممئته وبدل بنقطته عملي وحودا لحق في ذات الخلق وبدل الستدارة رأسهوتحو بفهعلى عدم التناهى للتكن من قدوله للفيض الالهي واستدارة رأس الفاء عل الاشارة لعدم التناهي للكن لان الدائرة لادعلم لهااستداء ولاانتهاء وتحور مفه عدل الاشارة لقدوله الفيض اذالحق فى لايدان بقدل شداً علوه عدوم وكتسة أخرى وهي أن النقطة التي في رأس الفاء كانهاهي التي دائرة رأس الفاء علها مجوهنا اشارة لطمفة الى الامانة التي جلها الانسان وهي أعدى الامانة كال الالوهية كاانالسماء والارض وأهلمها من الخيلوفات لم تستطع حل هذه الامانة وكذلك جميع الفاء ليس علاللنقطة سوى رأسها الجوف الذى هوعمارة عن الانسان وذلك لأنه رئيس مداالعالم وفيه قيدل أول ماخلق الله روح نبيك باحابر

فكذلك القدلم من مدالكات أول ما وصور رأس الفاء فقصل من هذا الكلام وماقبله ان أحدية الحق يمطن فمهاحكم كلشئ من حقائق أسمائه وصفاته وأفعاله ومؤثراته ومخلوقاته ولايدق الاصفةذاته المعمرع تهامن وحه بالاحدية وقدتكامنا فى هذا الاسم بعمارة السط من هذا في كما بنا المسمى بالكهف والرقم في شر جسم الله الرجن الرحم فلمنظرهماك (الحرف الثاني) من هذا الاسم هواللام الاول فهوعمارة عن الجلال ولهذا كان اللام ملاصقاللواف لان الجلال أعني تحلمات الذات وهوأسمق الهامن الجال وقدوردفي آلحديث النبوى العظمة ازارى والمكبرياء ردائي ولاأقرر من الازاروالرداء الى الشخص فشتان صفات الجدلال أسدق المه من صفات الجال ولا ساقض هذا قوله تعالى سمقت رحني غضبي فان الرجة السابقة الماهي شرط العموم والعدموم من الجلال (واعلم) ان الصفة الواحدية الجالمة اذا استوفت كالمافي الظهو رأوقار بتسعمت حلالالقو ظهورسلطان انجال ففهوم الرجمة من الجال وعومها وانتهاؤها هوالجلال (الحرف الثالث) مواللام الثاني وهوعمارة عن الجال المطلق السارى في مظاهراكيق سيحانه وتعمالي وجمع أوصاف الجمال راجع الي وصفين العلم واللطف كالنجميع أوصاف الجلال راحم الى وصفين العظمة والاقتدار ونهاية الوصفين الاوان المهاف كأنها وصف واحدد ومن تمقدل ان الجال الظاهر للخلق اعماهو حال الحلال والحلال اغماه وحال الجمال لقلازم كل واحدمنه باللا خونمعلمانها فى المثل كالفعر الذى هوأول مسادى طاوع الشمس الى نهامة طاوعها فنسمة الجال نسبة الفعر ونسمة الجلال نسمة شروفها وهذا الاشراق من ذلك الفعر وذلك الفحرمن هذا الاشراق فهذا معنى جال الجلال وجلال الجال والماكان هذا اللام اشارة الى مذين المظهرين لكن ماختلاف المراتب وكانت بسائطه لام ألف مم وجلة هذه الاعداد أحدوسه ونعددا وتلك هي عددا الجي التي اسدلما الحق تعالى دونه بينه و بين خلقه وقد قال الني صلى الله عليه وسلم النله نيفا وسيعين حاماءن نور وهواكمال وظلمة وهواكملال لوكشفها لاحرقت سعات وجهه ماانته بي المه بصره بعني الواصل الى ذلك المقام لا يمقى له عين ولا اثر وهي الحالة التي يسميم االصوفمة المحق والسعق فكاعددمن اعداده فدا الحرف اشارذالي مرتبة من مراتب الحب التي احتجالته تعالى بهاءن خلقه وفي كل مرتبة من مراتب الحجب ألف حال من نوع تلك المرتبة كالعرة مثلا فانها أول جاب قمدالانسان في المرتبة الكوندية وليكن له ألف وجه وكل وجه عاب وكذلك

واقياعب ولولاقمدالاختصاراشرحناهاعلىأتم الوحوه وأكلها وأخصها وأنضلها (الحرف الرادع) من هذا الاسم موالالف الساقط في الكمارة ولكنه ثات في اللفظ وهوألف الكمال المستوعب الذي لانهادة ولاعادة له والى عدم عابته الاشارة يسقوطه مالخط لان الساقط لاتدرك لهعد من ولاأثر وفي ثموته في اللفظ اشارة الى حقيقة وحودنفس الكمال في ذات الحق سعانه وتعالى فعلى هذا الكامل من أهل الله في أكلمت ميترقى في الجال والحق سعاله وتعالى لايزال في تحلمات وكل تحلماته في ترق في أكلمه فان الذاني بحمم الاول فعدلي هدا تحلماته أدضافى ترق وله فداقال الحققون أن العالم كله في ترق في كل نفس لانه أثر تحلمات الحق وهي في الترقى فلزم من هذا ان يكون العالم في الترقى فان قلت مذا الاعتماران الحق سعانه وتعالى في ترق وأردت بالترقى ظهوره كنلقه حازهذا الحديث فى اعناب العالى الالهى تعالى الله عن الزيادة والمقصان وحل أن منصف أوصاف الاكوان (الحرف الخامس) من هذا الاسم هوالهاء فهواشارة الى هوية الحق الذي هوعن الانسان قال الله تعلى قل ما عده وأى الانسان الله أحدفها الاشارة في موراجع الى فاعل قل وهوأنت والافلا يجوزاعادة الفيم سرالي غيرمذ كورأقيم الخاطب هذامقام الغائب التفاتا بيانيااشارة الىأن الخاطب مذاليس نفس الحاضر وحدور الغائب والحاضرفي هذاعلى السواء قال الشتعالى ولوترى اذوقفواليس المراديه عمداصلي الله علمه وسلم وحدود لكل راء فاستدارة رأس الهاءاشارة الى دوران رحى الوحود الحقى والخلقي على الانسان فهو في عالم المال كالدائرة التي أشارالهاءالها فقرل ماشئت انشئت قلت الدائرة حق وحوفها خلق وان شئت قلت الدائرة خلق وحوفها حق فهوحق وهوخلق وانشئت قلت الامرفيه بالالهام فالامرفي الانسان دورى من انه مغلوق لهذل العمودية والعدر ومن انه على صورة الرحن فله الكيال والعز قال الله تعلى والله هوالولى دعني الانسان الكامل الذى قال فيه ألاان أولماء الله لاخوف علم مولاهم محزنون لائه يستحمل الخوف والحزن وأمثال ذلك على الله تعالى لان الله هوالولى الجمدوه وعي المرقى وهوعلى كل شي قدير اى الولى فهو حق متصور في صور نخليقة أوخلق متحقق عماني الالهمـة فعلى كل حال وتقدر وفي كل مقال وتقرير هوالحامع لوصد في النقص والكال والساطع فيأرض كونه بنورشمس المتعال فهوالسماء والارض وهوالطول والمرض وفي هذاالممني فلت

لى اللا فى الدارين لم أرفيه ما ﴿ سواى فأرجو فضله أو فأخشاه

ولاقدل من قدلي فألحق شأنه elist an usto ilmie asila 38 وقدحزت أنواع الكمال واننى حنال حلال الكلماأناالاهو \* فهاترى من معدد ونماته عه وحموانه مع انسه وسعاماه ومهاتري من عنصر وطسعة عج ومن هماللاصل طمع همولا. ومن شعراوشاهق طال اعلاه ومهارى من أيحروقفاره الم ومهاترى من صورة معنوية على ومن مشهد للمين طاب محماه ومهماترى من فكرة وتخمل م وعقل ونفس أوفقل وأحشاه ومهاتري من همنة ملكمة على ومن منظراللدس قدكان معناه ومها ترى من شهوة تشرية الله الطمع وابدار لحق تعاطاه ومن لاحق بالقوم لفاءساقاء ومهاترى منسابق متقدم ع ومن عاشق صب صما نحولملاه ومها ترى من سمد متسود الله ومهاترى من عرشه ومحيطه م وكرسمه أورفرف عرمالا. ومهارى من أنحم زهر دة د ومن حنة عدن لهم طاب مثواه ومن ج س قد صلصلامنه طرفاه ومهاتري من سدرة لمادة ع فانى ذاك الكن والكل مشهدى يه أنا المعملي في حقيقته لاهو وانى رب للإنام وسلمد الله جمد الورى اسم وذاتى مسما. لى الملك والمدكرون فسحى وصنعتى \* لى الغدب والجرون مني منشاه وهاأنافها قدد كرت جمعه عيم عن الذات عمد دآب نحومولاه فق مرحة برخاضع متذال عه أسسم ذنو سقد لدته خطاماه فماأم االعرب الكرام ومن هموي لصبهم الولمان أفرملها. قصدتكم انته قصارى ذحرتي وأنتم شسفيعي فى الذي أعدا. و ماسمدامازالك إل ماسره و فاضحى له مالسمق شأوتعالاه لاسمادشيخ العالمين وشينهم على ونور حواه الا كلون ولائلا. عليهم سلامي كل يوم ولي له يه تزيد ع لى مرا لزمان تحاماه

### م المال الثالث في الصفة مطلقا كه

الصفة ما تبلغان حالة الموصوف اى ما توسل الى دهمان معروة حاله وتكمعه عندات وتحمعه في وهدات وتوضعه في فكرك وتقريه في عقلات فقد وقد حالة الموصوف بصفته ولوقسته بال ووزنته في نفسات في ننذا ما أن يما لله الطبيع المه لوجود الملائم واما أن ينفر لذوق المخالف فا فهم وتأمله وذقه ليختم في سمعان بطارح رحن جعدات واما أن ينفر لذوق المخالف فا فهم وتأمله وذقه ليختم في سمعان بطارح رحن جعدات

ولاعندك هذا القشرفهوعلى اللب عاب وعلى الوحه اقاب ثمان الصفة تاء ــ ق للوصوف أى لاتنصف صفات غيرك ولا صفات نفسك ولا دنعتك ولاتكن منه على شي الااذاعل انك عن ذلك الموصوف وتحققت انك العلم فيند العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم للنضرورة لاتحماج فمهالى زيادة تأكمدلان الصفة متعلقة بالموصوف تادعة لهنوحد وحودالموصوف وتفقد بانعادامه والصفةعنددعلاءالعرسة على نوعدن صفة فضائله وصفة فاضلمة فالفضائلمة هي التي تتعلق بذات الانسان كالحماة والفاضلمة هي التي تنعلق مه و بخارج عنه كالسكرم وامثال ذلك وقال المحققون أسماء الحق تعالى على قسمن دعن الاسماء التي تفد في نفسها وصفافهي عند النعاة اسماء نعوتدة (القسم الأول) هي الذاتية كالاحد والواحد والفرد والعمد والعظم والحي والمزيز والكسر والمتعال واشداه ذلك (القسم الثاني) هي الصفائلة كالعلم والقدرة ولوكانت من الاوصاف النفيسة كالمعطى والخلاق ولوكانت من الافعالية واسل الوصف في الصفات الالهمة اسمه الرجن فانه مقادل لاسمه الله في الحمطة والشمول والفرق سنهاان الرجن مع جعه وعومه مظهر للوصفية والله مظهر للاسمية (واعلم) أن الرجن علم على ذات المرتبة العلمة من الوحود مشرط الشمول للحكال المستوعب الذى لانقص فيهمن غيرنظرالى الخلق واسمه تعالى الله على ذات واحسالو حودا كن بشرط الشمول لله كال الحق والعدموم لوصف النقص الخلق فالته عام والرجن خاص اعنى ان اسم ما الرجن مختص بالكلات الأله مة واسمه الله شامل للحق والخلق ومتى تخصص الرجن بكال من المكالات انتقل معناه من محله الى اسم لادق مذلك المكال كامه الرب والملك وأمثال ذلك فان كالرمن هذه الاسماء يغصره مناه على ما وطمه وصفه من الرقية عن الفاسمه الرحن فان مفهوم معناه ذو الكالالمستوع المكالات فهوصفة عامعة لجميع الصفات الالهمة (واعلم) ان الصفة عند الحقق مي التي لاندرك وليس لهاعاً ية مخلاف الذات فانه يدركما و بعلم انهاذات الله تعالى ولكن لا بدرك مالصفاتها من مقتضمات الكال فه وعلى بنة من ذات الله ولكن على غير بينة من الصفات على مثاله ان العمد ما ذا ترقي من المرتبة الكونة الى الرقدة القدسية وكشف له عنه علم أن ذات الله تعالى هي عن ذاته وقد ادرك الذات وعلها قال صلى الله علمه وسلم من عرف نفسه فقله عرف ربه وبقى علمه ان معلم مالم فد الذات من الصفات كاهولم عبق مقدقة عمادت الذات الالمية الوصافها ولاسدل الى درك عامة الصفة البتة ومشاله في الصفة العلمة اذاحصلها العدالالهى فانه لاعدرك منهاعلى التفصيل الاالقدرالةى ينزل على قلمه فادرك من

الصفة العلمة مثلاكم في الوحودر حلاوبقي علمه ان دعلم اسماءهم كالرعلى حدته فان علمبقي علمه أوصافهم غرذ واتهم غم أنفاسهم عم طلائهم الى مالا يتناهى وكذلك ماقي الصفات كل واحدة م ندالثانة وهذا لاسسل الى استمامه مفصلاوا كن على سمل الإحمال فأنه يحصل من حمث الذات لدركه ذاته فلا يفوته شئ من ذلك فاذاما المدركة الاالذات وماغيم مدركة الاالصفات لانعدم التناهي هومن صفيات الذات لامن الذات فالذات مدركة معلومة محققة والصفات محهولة غرمتناهمة وكثيرهن اهل الله حدوام ذوالمسئلة فأنهملا كشف الله لهمعن ذاته انه هم طلموا ادراك صفاته فلم يحدوهامن انفسهم فانكروه فلم محمدوه اذناداهم ولم بعمدوه اذفال لوساهم انني اناالله لأاله الاأنافاء مدنى وقالواله لست الاالخلوق لائهم مااعتقدوا في الحق ان قدرك ذاته وتحهال صفاته وكان التحلى عالى خلاف المعتقد فصل الازكار وظنواان الصفات تدرك في الذات شهودا كاتدرك الذات ولم يعلموا ان هـذاعمن عدى في الخلوق لانك اغماترى وتعمان منكذاتك وإماما فدك من صفة الشجاء ـ قوالسخاوة والعلم فاله لامدرك شهود ال بمرزمنك شمأ فشماء على قدرمعاوم فاذامرزت الصفة وشوهدمنها هدداالاثرحم للنعذاوالافتلانالصفات جمعها منطوبة فمل جمعهاغمرمدركة ولامشهودة لكن العقل بنسها المات بطريق العادة وجرياعلى القانون المفهوم (واعدلم) أن ادراك الذات العلمة هوأن تعلم بطريق الكشف الالهي انك ايا ، وهو أمالة وان لااتحاد ولاحنول وان العمد عمدوالرب رب لارصير العمدر ماولا الرب عمدا فأذاعرفت هذا القدربطريق الذوق والمكشف الالهي الذي هوفوق العلم وألعمان ولايكون ذلك الابعد السحق والمحق الذاتى وعلامة مذاالكشف أن بفي أولاءن نفسه بظهورريه عميفى كانباعن ربه بظهورسرالريوسه غميفني ثالثاعن متعلقات صفاته عصققات ذاته فاذاحصل للهداد حمنئة فقدادركت الذات السعلى هذافي نفس ادرا كاغالذات زبارة وأماكون مأله ويتلكمن العلم والقدرة والسمع والمصر والعظمة والقهر والكبرماء وامتال ذلك فاعاهوهن مدارك الصفات بدرك منهكل من الذا تبنء لى قدرة وةعزمه وعاوهمة ودخول علمه فقل ماشئت ان قلت الذات لاتدرك فساعتما رانهاعين الصفات والى هذا المعنى أشار بقوله لاندركه الابصارلان الامصارمن الصفات فن لم يدرك الصفة لم يدرك الذات وان قلت انه الدرك فماعتمار ماقدسمق وهذه مسئلة خفمت على كثمر سنمن اهل الله تعالى فلم يتعدث عليها أحد قبلى فليتأمل فيهافهي من نوادرالو فت وهذا مجلى من كشف له عنه ذاق لذة اتصاف الله باوصافه فاذا ترقى فيه بلغ الى معرفة كمفية الاتصاف بأوصافه وفده التناهي

والدخول فافهم على أمدلايفهمه الاالمته ونالك مال المقربون من ذى المحدلال والا كرام وكم دون هذا المقام من أسمرو حسام

أولع قلي من زرود عائم و واولمي كم مات عدة والم ولى طمع بن الاجارع عهده ﴿ قديم وكم خاب هذاك المطامع

هذاقدمضي ولنافى هذاالمعنى كلامآخر وهومضادلاء في الاوّل في ظاهر اللفظ والافلا تضادولان متضادات الحقائق جمعها كاهامتحدة المعنى في الحقمقة وذلك ان الصفات من حدث الاطلاق مي معان معان معداومة والذات هي أم مجهول فالمعاني المعاومة أولى بالادراك من الامرانجهول فاذاقدصع عدم الادراك فمهاأعنى في الصفات فلاسدمل الى ادراك الذات وحه من الوحو ، فعد لى الحقمقة لاصفائه مدركة ولاذاته واعلم اناسمه الرحن على وزن فعلان وهوبكون في اللغة لقوّة اتصاف المتصف به وظهوره عليه ولذا وسعت رجمه كل شيَّ حتى آل أمن أهل النارالي الرجمة (واعلم) أنهذا الاسم تحته جدع الاسماء الالهمة النفسمة وهي سمعة الحماة والعلم والقدرة والاراد والسمع والمصروالكلام فأحرفه سمعة بهالالع وهي الحما أالاترى الى سريان حماة الله في جمد ع الاشماء فكانت قائمة به وكذلك الالف سار منفسه في جميع الاحرف حى ان ماغم ح ف الاوالالف مو حودة فيه لفظاو كما به فالماءمنيه ألف مبسوطة والجيم ألف معوجة الطرفين وكذلك البواقي وأمالفظافان الحرف اذا مسطمه وحددت الألف من رسائطه أومن رسائط سائطه ولاسدل الى أن تفقد ، فالماء مثلااذا يسطمه قلت باء فظهرت الالف والجم مثلااذا يسطمه قلت جم ياءمم والماءتوحد فمهاالالف والمم كذلك وجمع الاحرف على هدذا المثال فكان حرف الالف مظهر الحماة الرجمانية السارية في الموحودات م واللام مظهر الع في ل قامَّة اللامعله بنفسه ومحل تعريفه علمه الخلوقات بهوالراء مظهرالقدرة المرزة من كون العدم الى ظهور الوحود فترى ما كان دملم وتوحد ما كان دعدم يهوا كاهمظهر الارداة ومحلها غب الغب الاترى الى حرف الحاء كيف هومن آخ الحلق الى ما يلى الصدر والارادة الالهية كذلك مجهولة في نفس الله فلا دهلم ولا يدرى ماذا ريد فمقضى مه فالارادةغيب معض والميم مظهرالسمع ألاتراه شفويا من ظاهرالفم اذلايسم عالا مايقال وماقيل فهوظا مرسواء كان القول لفظماأ وعالما فدائرة رأس المم المشامة لهاالهوية عدلساعه كالرمه لان الدائرة يعود آخرها الى الحل الذى ابقد أتمنده وكالرمه فنهابندى والمه يعود واماتعريف ةالم فعلساعه لكلام الموحودات طالباكان أومقالما وأماالالف التي من الم والنون فظهر المصروله من الاعداد وسعة برى دائه وفي أجى لا برى بدائه

الواحدوه واشارة الى أن الحق سعانه وتعالى لاسى الابذاته عوكان الالف مسقطا فى الكمادة ومشما في اللفظ فسقوطه اشارة الى ان الحق سد اله وتعالى لارى المخلوقات الامن نفسه فلدست بغيرله واثماته في اللفظ فاشارة الى عميزا كحق بذاته في ذاته عن الخلوقات وتقدسه وتعالمه عن أرصافهم وماهم علمه من الذلة والنقص وأما النون فهومظهرا كلامه سيحانه وتعالى قال الله تعالى ن والقلم وما يسطرون وكناية عن اللوح المحفوظ فهو كماب الله الذي قال فيهما فرطنا في الكماب من شئ وكتابه كلامه (واعلم) ان النون عبارة عن انتقاش صور المخلوقات بأحوالها وأوصافها كاميءلمه جلةواحدة وذلك الانتقاش هوعمارة عن كالتاللة تعالى لهاكن فهي تكونء لي حسب ماجرى به القدلم في اللوح الذي هومظهرا كامة الحضرة لانكل ما يصدرمن افظة كن فهوتكت حمطة اللوح الحفوظ فلهد فالفلناان النون مظهر كالرم الله تعمالي (واعلم)أن النقطة التي فوق النون هي اشارة الى ذات الله تعالى الظاهرة بصورالخلوقات فأول ما يظهر من الخلوقات داته ثم يظهر المخالوق لان نون ذاته أعلى وأظهر من نون الخداوق وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة أولماتقع في كف الرجن ثم تقع في كف السائل وكمف الحال وقد قال الصديق الاكبررضي الله عنه مارأيت شمأ الاورأيت الله قدله فاذاعلت أن النقطة اشارة الى ذات تعلى فاعلم ان دائرة النون اشارة الى المخلوقات وقد قد دننافي اسم الرجن بأبسط من هذا المكازم في كتابنا المسمى بالكهف والرقم في شرح بسم الله الرجن الرحم فن أراد معرفة ذلك فلمطالع هذالك فانظرالي هذا الاسم المكريم وما حوامن الاسرارااني تحتارفه هاالافكار ولوتحد ثنافي أسرار حوف مذاالاسم وكمة أعدادهم مسائطه وماتحت كلح فمنهمن الاختراعات والانفعالات في الأكوان لاظهرناعاتب وغرائب يحارالفهم فدله من أبن بأخذ وماتر كذاه ضنة به ولا يخلا ولكن قصدنا الاختصارف مذاالكتاب لئلاءل قارئه وكاتبه فمفوته ماأردنا ولهمن الانتفاع وقدأ ودعناه ذاالكتاب من الاسرار ماهوأعظم من ذلك والله المستعان وعلمهالمكلان

والماب الرابع في الالومية ع

(اعلم) ان جيد عدة أق الوجود وحفظها في مراتبه أنسمى الالوهية وأعنى عقائق الوجود أحكام المظاهر مع الظاهر فيها أعنى الحق والخلق فشمول المراتب الالهية وجد عالمراتب الحريبة واعطاء كل حقه من مرتبة الوجود هومعنى الالوهية والسام لرب هذه المرتبة ولا يكون ذلك الالذات واجب الوجود تعالى وتقدس فأعلى

مظاهر الذات مفلهر الالوهمية اذله الحمطة والشمول على كل مظهر وهمزية على كل وصف أواسم فالالوهدة أم الكماب والقرآن هوالاحدية والفرقان هوالواحدية الفرقانمة والكماك الحمده والرحانمة كل ذلك باعتمار والافأم الكماب بالاعتمار الاول الذي عليه اصطلاح القوم هوماهمة كنه الذات والقرآن هو الذات والفرقان هوالصفات والحكتاب هوالوحود المطلق وسمأتي سأن هذه العمارات من هذا الكتاب في محمله انشاء الله تعالى واذاعرفت الاصطلاح وعرفت حقيقة ماأشرنا المهعلت أن هـ نماعين ذلك ولاخـ لاف في القولين الافي العمارة والمعنى واحدفاذا علتماذكرناه تمين للكان الاحدية أعلى الاسماء الني تحتهمنة الالوهمة والواحدية أول تنزلات اكق من الاحدية فاعلى المراتب التي شملتها الواحدية المرتبة الرجانية وأعلى مظاهرالرحانية في الريوسة واعلى مظاهرا لريوسة في اسمه الملك فالمكمة تحت الروسة والربوسة عتالر مانمة والرحاندة عتالواحدية والواحدية عت الاحدية والاحدية تحت الالوهمة لان الالوهمة اعطاء حقائق الوحود وغيرالوحود حقهامع الحمطة والشمول والاحدية حقيقةمن حلة حقائق الوحود فالالوهمة أعلى ولهذاكان اسمه الله اعلى الاسماء واعلى من اسمه الاحدوالاحدية اخص مفاهر الذات لنفسهاوالالوهمةأفضل مظاهرالذات لنفسها ولغبرها ومنتم منع اهل الله تحلى الاحدية ولمعنعوا تحلى الالوهمة فان الاحدية ذات عض لاظهور لصفة فمافضلا عن ان نظهر فده المخلوق فامتنع نسستها الى الخلوق من كل وحه فاهي الاللقديم القائم مذاته ولاكارم في ذات واحب الوجود فانه لا يخفي علمه شي من نفسه فان كنت أنت هوفياًأنت أنت دلهوهو وان كان موأنت فياهوهو مل أنت أنت فن حصل في هذا التحلى فلمعلم انه من تحلمات الواحدية لان تحلى الاحدية لايسوغ فيهاذكر أنت ولاذ كره وفافهم وسيى الكالرم على الاحدية في موضعه من هذا الكذاب انشاء الله تعالى (واعلم) ان الوحود والعدم متقاد الأث وفلك الالوهمة عمط مهالان الالوهمة تحمم الضدين من القديم والحديث والحق والخلق والوحود والعدم فنظهر فمهاالواحب مسقملا بعدظهوره واحماو يظهرفها المستعمل واحماء عدظهوره فمهامستعملاو يظهراكق فمهارصورة الخلق مثل قراء رأيت ربى في صورة شاب أمرد و يظهر الخلق بصورة الحق مثل قوله خلق آدم على صورته وعلى حذا التضاد فانها تعملي كل شي عما شملته من هذه الحقائق حقها فظهور الحق في الالوهمة عملي أكل مرتبة واعلاها وأفضل الظاهر وأسماها وظهو راكلق في الألوهمة على ما يستعقه المكن من تذوعاته وتغمراته وانعدامه ووحوده وظهورالوحود فالالوهمةعلى

كال ما تستحقه مراتبه من جميع الحق والخلق وافرادمنها وظهر رالعدم في الالوهية على بطونه وصرافته واغداقه في الوحه الا كلغ مرم وجود في فنائه الحض وهدذا لا يعرف بطريق العقل ولا يدرك بالفكر والكنه من حصل في هذا الكشف الالهي علم هذا الذوق المحض من هذا التحلي العام المعروف التحلي الالهي وهوم وضع حيرة المحلام أهدل الذوق المحض من هذا التحلي والي سرم في العام المعروف التحليم والمعرف والمرتق الألمان الرحن أعرف أعرف المحاف من الرب ولامن الرحن أعرف أعرف عرف الله والمده الالشارة بقوله ما أدرى ما يفعد لهي ولا يم على اله أعرف والمحاف من الله والمحاف الموجود التالله والمده الالشارة بقوله ما أدرى ما يفعد لهي ولا يم على اله أعرف الموجود التالله ويعلى ولا يعم علم الموجود المحاف ولا يعلم ويعهل ولا يعهد الذات المناف المناف المناف والمحاف المناف المناف المناف والمحاف المناف المناف والمحاف المناف المناف والمحاف المناف المناف المناف والمحاف المناف المناف المناف المناف المناف والمحاف المناف المناف

بلغى بانسيم أهل الدبار ي خرالص وين ماءونار وانزلى تلكم الدمار ملمــل عيم ماتملمـــقى نزولهـا بنهـار فهناك الظما تصمد أسودا المج وهناك الاسوداست ضوارى قددفقد ناالقرارعنهم فسانوا عج ورضننالهم معدد المرار كتب الحسن في الفؤاد قرانا في أنزلوه علمه مالاقتدار فتـ الا القلب آية العشق حتى الله أكل السرسورة الاشهار فتسلق من النقاف جال ع قتمل الذاظمر من بالاستثار فطق الثغرمنيه عماكسن عه أسكرت ربقه مخمرخاري قال لمارأى القلوب أسارى و قدغندم بصحية الافتقار كل مافي الوحود غيرى في هوذاني نوءنه ماختساري أنا كالثوب ان تلونت يوما يه ماحرار وتارة ماصفرار ومحاالحرة السماض و حاءت الله كثرة فهمى للته لون طارى فحال على ف انتسام ب وعال على في د ثاري اعا الدرق الملون حق ع اعاالسـ برفيه لافي حارى

كل مافى عوالمى من جاد چ ونبات وذات روح معارى صورنى تعرضت واذاما چ ازائها الاأزول وهى حوارى اتفاق جمعها باختـ اللف چ رتبة قدعلت مطارمدارى لى معنى اذاردا كنت معنى چ من معانيه داغناء افتقارى واذا زال لم ازل فى لباس چ لم اكن منه منذماكنت عارى وعلم اتر كبت كل معدى چ لى من ذاتى العرز بزالمنارى فالوهم قى الذاتى أصل چ بل هوالفرع فاعلن شعارى خياللذى هوالاصل حكم چ ان يسمره فرعه فهوسارى الا موله مؤصل كل في حرف چ هواصل الماطنى وظهارى واذا ما دا تعلمت في سه واذا ما در به لا تعلمت في سه واذا ما در به لاتر راه وانى چ في واذا ما ز دل فهو خارى فهو قدر به لاتران ولم تكرن وانى چ في ان المال كل در به الاتران وانى چ في واذا ما ز دل فهو خارى فهو قدر به لاتران وانى وانى چ في ان المال كل در به لاتران وانى چ في ان ما به به واذا ما در به لاتران وانى در به لاتران وانى چ في ان مان المال در به الاتران وانى چ في النال مان المال واوارى

فالالولهمة مشهودة الاثرمفقود فالنظر بعالم حكمهاولا بري رسمها والذات مريثة العين معهولة الاين ترى عمانا ولايدرك لها سانا ألاترى أنك اذارأ بترحلاته لمانه موصوف مثلاما وصاف معددة فتلك الاوصاف الثانية لهاغا تقع عمه الماهلم والاعتقاد انهافه ولاتشهد لهاءمنا واماذاته فانت تراهاء ملنهاءمانا ولكن تحهل مافها من رقمة الاوصاف التي لم سلفات علها اذعكن أن بكون الها الف وصف مثلا وماللفك منهاالا ومضهافالذات مردمة والاوصاف محهولة ولاترى من الوصف الاالاثر أما الوصف نفسه فهوالذى لارى أمدا المتة المتة مهمثالهما ترى من الشعاع عند الحاربة الااقدام وذلك أرالشهاعة لاالشهاعة ولاترى من الكريم الااعطاءه وذلك أذرا الكرم لانفس الكرم لان الصفة كامنية في الذات لاسدل الى روزه افلو جازعلها المروز كازعلها الانفصال عن الذات وهـ نداغم عكن فافهم وللركوهمة سر وهوأن كل فردمن الاشماء التي دطلق علمها اسم الشدمه قديما كان أومحد ثامعدوما كانأومو حودافه ويحوى مذاته جميع بقيلة أفراد الاشتماء الداخلة تحتهمنة الالوهمة فثل الموحودات كثل مراءمتقا بلات وحدجمعها في كل واحدمنها فان قلتان المراثي المنقادلات قدوحد في كل منهاما وحد في الاخرى فاحدت الواحدة من المرائي الامامي علمه ويق الافراد المعدات من المرائي التي تحت كل فرد منهاجدع المحموعساغ مذا الاعتمارأن نقول ماحوى كل فردمن افراد الوحود الا

مااستحقه دانه لازائدا على ذلك وان قلت باعتمارو ودالجمع من المرائى فى كل واحدة ان كل فرد من افراد الوجود فمه جمع الموجود ان جازلك ذلك وعلى الحقيقة فهذا أمر كالقشر على المراد وماوضع لك الاشركا عسى يقع طيرك فى شمكة الاحدية فتشم دفى الذات ما استحقته من الصفات فا ترك القشروخ في اللب ولاتكن عن على عن الوجه وتراءى الحجيب

فلسى بحم متصل الله متسكن متقلب وخمال حمد کم مه چ اردا یحی، و رده م ماأنتم منى سوى 😸 نفسى فان المهرب ألقدت نفسي فاغتدت و مالكم أتقلب وتركشي نوحدتني \* لاأم عولاأن \* و حدث ماقد لي وما يه دعدي ولا أترب ونفت عنى الاحتصا على ص وجهه يتقرب اناذلك القدوس في الله قدس العماء عمر أناذلك الفرد الذي و فمه الكال الاعب أنافط دائرة الرجي وأناالعلاالمستوعب وأنا العمد ومنه مع عادوى ذاالعب فلك الحاسن فمه شمسى مشرق لامغرب لى في العلا فوق المل ﴿ نَمَكَانَهُ لاتقرب فى كل مندت شدر ، الله من كال معرب وركل صوت طائر ﴿ في كل عُص بطرب ورکل مرأی صورتی الله تبدر وقد تعمد حزت الكال رأسره و فلاحدلذا أتقلب وأفول انى خلفه على والحق ذاتي فاعموا نفسى أنزه عن مقل الله التي التي لاتيكذب الله أهـ للهـ لله وروق خلق خل أنالم أكن هولم بزل مي فلأى شي أطنب ضاع المكارم فلاكال م مولاسكوت مجي جعت عاسني العدلا م أناغاف ر والمذن

\*(الباب الخامس فالاحدية)\*

لاحدية عمارة عن على الذات السراللاسماء ولاللصفات ولالشيءن مؤثراتها فمه ظهورفهي اسم اصرافة الذات المحردة عن الاعتمارات الحقمة والخلقمة ولمس لتحملي الاحمدية في الاكوان مظهراتم منك اذا استغرقت في ذاتك ونسدت اعتماراتك واخذت بكانبك عن ظواهرك فكنت أنت في أنت من غران ينسب المان شئم اتستعقه من الاوصاف الحقمة أوهولك من النعوت الخلقمة فهذه الحالة من الانسان أتم مظهر اللاحدية في ألا كوان فافهم وهوأول تنزلات الذات من ظلة العماء الى نورالح الى فأعلى تحلماتها هوهذا النهدلي لتمعضها وتنزمهاعن الاوصاف والاسهاء والاشارات والنسب والاعتسارات جمعاهمت وحود الجمع فمهالكن عكم المطون في هذا التعلى لا يحكم الظهوروهذ والاحدية في لسان العموم هي عن الكثرة المنتوعة فعي في المثل كن ينظرمن بعد الى حدار قد دني ذلك الجدارمن طين وآج وحص وخشب والكنه لأبرى شمأمن ذلك ولابرى الاحدارافقط فكانت أحدية هذا الحدار معموع ذلك الطبن والاسج والحص والخشب لاعلى انداسم لهذه الاشماء ولع له الم لذلك الهدة الخصوصة الجدارية كاأنك مدلافي مشهدك واستغرافك في انستك الني أنت عاأن لانشاهد الاهويمك ولا دظهراك في شهودك منك في هذا المشهدشي من حقائقات المنسوية الدك على انك محموع تلك الحقائق فذلك هي احديدك على انهااسم لحلالة الذاني ماعتماره ويدل لاماعتمارانك عموع حقائق منسوية المك فانك ولوكنت الماث الحقائق المنسوية فالمجلى الذاتي الذي هو مظهرالاحدية فدك اغاهواسم لذاتك باعتمار عدم الاعتمارات فهي في الجناب الالهي عمارةع وصرافة الذات المحردة عن جمه م الاساء والصفات وعن جمه م الاثر والمؤثرات وكانأعلى المحالى لان كل محلى بعد ولابدأن يتخصص حتى الالوهمة فهي مخصصة بالعموم فالاحدية أول ظهورذاني وامتنم الاتصاف بالاحدية للمغلوق لانالاحدية صرافة الذات الحردةعن الحقية والخلوقية وهواعني العدقد حكم علمه الخلوقمة فلاسدل الى ذلك وأرضا الاتصاف اقتعال وتعمل وذلك مغار كحكم الاحدية فلابكون للمغلوق أبدافهي بقه تعالى مختصة به فان شهدت نفسك في مذا التعلى فاعاشهدت من حدث الهكور بك فلا قدعمه مخلمقة ك فلدس هذا الحال مما للمخلوق فمهنصد الممة فهولله وحده أول الحالى الذائمة فانت شفسك قدعلت أنك المراد بالذات والموق بالخلق فاحكم على الخلق بالانقطاع واشهد للعق سعمانه وتعمالى عايستحقه في ذاته من أسمائه وصفاته تكن عن شهديته عماشهدانفسه عدى لنفسدك نزمت فيذاتها مع وتقدست في اسمهاوصفاتها

قاشهدلها ماقسته ق ولاتقال هو نفسى استحقت حسنها بداتها واشرب مدامك بالكوس ولاتقل هو يوما بررك الراح في ماناتها ماذا يضرك لو حعلت كنابة هو عنك اسمها وحفظت حرمة ذاتها وحعلت على الذات لاسمك مظهرا هو والعرز مظهر راسمها وسماتها وأقت فوق الكنزمنك حدارها هو كىلادشاه حد حاهل حرماتها هدى الامانة كن مهانعم الامرن ولاتدع اسرارها لوشاتها

\* (الباب السادس في الواحدية) \*

الواحدية مظهر للدات م تدروعمه لفرق صفاتي الكل فها واحد متكير ع فاعدالكثرة واحد ماندات هــ ناك فها عــ بن ذاوكم الله تماك في حصيم الحقيقة آتى فهي العمارة عين حقيقية كرو في وحدة من غير ماأشتاتي كل بها في حدكم كل واحدد م فالنفي في ذا الوجده كالانبات فرقان ذات الله صورة جعمه الله وتعمدد الاوصاف كالآيات فاتلو. واقرأ منات سركمانه على أنت المدين وفعل مكنوناتي (اعلم)أن الواحدية عمارة عن مجلى ظهورالذات فم اصفة والصفة فماذات فمدذا الاعتبارظهركل من الاوصاف عن الاسترفالمنتقم فهاعن الله والله عدن المنتقم والمنتقم عن المنع وكذلك اذاظهرت الواحدية في النعمة نفسها والنقمة عنها كانت النعمة التي هي عدارة عن الرحمة عين النقمة التي هي عمارة عن عما العمداب والنقمة الني هي العذاب عمارة عن النعمة الني هي عين الرحمة كل هـ ذا باعتمار ظهورالذات في الصفات وفي آثارها وفي كل شي مماطهر فيه الدات بحكم الواحدية هو عين الا خرولكن باعتمار التعلى الواحدى لاباعتمار اعطاء كلذى حق حقه وذلك هوالمعلى الذاتي (واعلم) أن الفرق بن الاحدية والواحدية والالوهمة أن الاحدية لانظهر فهاشي من الاسماء والصفات وذلك عمارة عن عض الذات الصرف في شأنه الذاتي والواحد بة تظهر فيها الاسماء والصفات مع مؤثراتها الكن بحكم الذات لاجكم افتراقها فكلمنهافمه عس الاخروالالوهمة تظهر فمهاالاسماء والصفات عكم مايستحقه كل واحدمن الجيمع ويظهرونهاأن المنع ضد المنتقم والمنتقم فيها ضد المنع وكذلك مافي الاسماء والصفات حتى الاحدية فانها تظهر في الانوهمة على قنضمه حكم الاحدية ومايقتف مهدكم الواحدية فتشمل الالوهمة عمد لماأحكام جمع الحاني وهي محلى اعطاء كل ذي حق حقه والاحدية محلى كان الله ولاشي معه والواحدية على قوله وهوالا "ن على ماعلمه كان قال الله تعالى كل شي هالل الاوجهه فلهذا كانت الاحدية أعلى من ألواحدية لأنهاذات محض وكانت الالوهية أعلى من الواحدية حقها اذحكم الالوهية اعطاء كل ذى حق حقه فكانت أعلى الاسماء وأجمها وأعزها وأرفعها وفضلها على الاحدية كفضل الحكم على المجروفضل الاحدية على باقى الحالى الذاتية كفضل الاصل على الفرع وفضل الواحدية على باقى المجلسة على الفرق فانظراً بن هذه المعلى منك وتأملها فدك

احسن الممارفاعًا على غرست لكى تعنيها ودع المعدل بالشوا على هدفهى لا تها ديها واشرب من المفرالمدا على مغرم الذي يطومها فيها وأدر نؤسك راشدا على رغم الذي يطومها أبدت محاسبها على دف لاتكن عفيها ودع اعتزازك بالسوى على ليس السوى يدريها وكل اللما به وارم بالسوى عشرالذي يم ديما واحذر من الواشى المقيل فأنت من واشبها

#### المان السادم في الرجانمة الله

الرجازية هي الظهور بحائق الاسماء والصفات وهي بين ما يختص به في ذانه كالاسماء الذاتية و بين ما لها وجه الى الخلوقات كالعالم والقادر والسمد عوما أشد مه ذلك مماله تعلق بالحقائق الوحودية فهي الى الرحانية اسم لجميع المراتب الحقية ليس للراتب الخلقية فيها اشتراك فهي أخص من الالوهيدة لانفراده المعانية مردية الحق سبحانه وتعالى والالوهية تحميم الاحهام الحقية والخلقية في كان العدوم للالوهيدة والخلقية في كان العدوم للالوهيدة والخلقية في كان العدوم اللالوهيدة طهورالذات في المراتب العلمة وتقد سماعن المراتب الدنية المس للذات في مظاهرها مظهر محتص بالمراتب العلمة وتقد سماعن المراتب الدنية المسلمة المرتبة الرحانية الى الالوهيدة الرحانية والمالالوهية المرتبة الرحانية المنات أعلى من تبة توحد في المالالوهيدة وان قلت بافضلية القصب والقصب وحد فيه السكر النيات وغيره فان قلت بافضلية القصب على النيات العرومة لوجعه له ولغيره كانت الالوهيدة وان قلت بافضلية القصب على النيات المرحمانية هوالرجن وهواسم يرجم على أسمائه المنات المالاة والاسم الظاهر في الرتبة الرحمانية هوالرجن وهواسم يرجم على أسمائه المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المنات المائة المائة المائة المائة المنات المائة ا

أعارته طرفار آهامه و فكان المصرف المرفها

فان العارية ماهى فى الاشماء لدست الانسمة الوجود الخلق المها وان الوجود الحق لها أصل فاعارا لحق حقائة ها سم الخلقمة لقظهر بذلك أسرار الالوهمة ومقتضماتها من القضادف كان الحق همولى العالم قال الله تعالى وما خلقما السموات والارض وما بدنها الابالحق فثل العالم مثل الثيلج والحق سعانه وتعالى الماء الذى هوأصل هذا الثيلج فأسم تلك المثلجة على ذلك المحقد معاروا سم المائمة علمه حقمقة وقد نهت على ذلك فأسم تلك المتعادة المسماة بالمواد رالغميمة فى النواد رالعمنمة وهى قصدة عظمة لم ينسبح فالقصمدة المسماة بالدهر بفهمها الاعد تزازها وموضع الزمان على كم الحقائق مثل طوازها ولم يسمى الدهر بفهمها الاعد تزازها وموضع المناسمة ولى

وماالنكف في التمال الاكتلجة على وأنت ما الماء الذي هونامع وماالنك في تحقيقنا غرمائه على وغيران في حكم دعته الشرائع والمرواقع والكن بذوب النبل برفع حكمه على ويوضع حكم الماء والامرواقع تجمعت الاضداد في واحدالها على وقيه تلاشت وهوعنهن ساطع

(وأعلم)ان الرحمانية مي المظهر الاعظم والمحلى الاكل الاعم فلهذا كانت الربوسة عرشها واللكمة كرسمها والعظمة رفرفها والقدرة جرسم اوالة هرصلصلة اوكان

الاسم الرحسن هوالظاهرفهها بحمدع مقتضمات الكالء لينظرة كنه واعتمار سريانه في الموحودات واستدلاء حكمه علمها وهواستواؤه على العرش لان كل موحوديو حدفيه ذات الله سجانه وتعالى بحكم الاستملاء فذلك الموحود هوالعرش لذلك الوحه الظاهرفيه من ذات الحق سحانه وتعالى وسمأتي المكارم في العرش منهذا الكذاب عندالوصول الىموضعه انشاء الله تعالى وإمااستملاء الرجن فتحكنه سعانه وتعالى بالقدرة والعلم والاحاطة من موحوداته مع وحود فمها محكم الاستواء المنزه عن الحلول والماسة وكمف محوزاك الول والماسمة وهوعمن الموحودات نفهم افوحوده تعمالي في موحوداته مهذا الحدكم من حمث اسمه الرجن لانه رحم الخلوق بظهور وفيه وبالراز والخلوق في نفسه وكلا الامرين واقع فيه (واعلم) ان الخمال اذاته على صور من مامد الفي الذهن كان ذلك التشكل والتخم ل مغاوقًا والخالق موحودا في كل مخلوق وذلك التخد لوالتشكل موحود فدل وأنت الحق باعتمارو حود وفيك فوحب لك التصوير في الحق ووحد الحق فيه وقدنهت في هذا الماسعلى سرحليل القدريعلم منه كثيرمن اسمارالله كسرالقدر وسرااعلم الالهى وكونه علما واحدابه لم به الحق والخلق وكون القدرة منشؤه الاحدية ولكن من المحلى الرجاني وكون أله لم اصله الواحدية والكن من المحلى الرجاني وخلف هذا كله نكيدات اشارت اليها تلك المكالات فتأمل من أول الماب وإرم القشروخ فداللماب والله الموفق للصواب

والرحم الحمان الرحم والرحن اسمان مشتقان من الرحة واحكن الرحن الرحم والرحم الحما والرحم الحما والرحمة المحمدة والرحمة والرحمة الرحم الاحتمال المساه السعادات بعفر حة الرحم المنقمة مشالا كشرب الدواء الكربه الطعم والرائحة فانه ولوكان رحمة بالمربض فان فدمه مالا بلائم الطمع ورجمة الرحم لا يماذ حها شوب فهي محض المنقمة ولاتو حد الاعنداهل السعادات الكاملة ومن الرحمة التي تحت اسمه الرحم رحمة الله تعالى اصفاته واسمائه منظهور الكاملة ومن الرحمة الله على المائمة واسمائه منظهور الاخص الرفيمة والاسم في الرحن كالعمين في همكل الانسان احمد هما الاعرا الافي الاسمين في الرحمة والمائمة وقداً وسعنا القول في هذين الاسمين في حكما المائمة وقداً وسعنا القول في هذين الاسمين في حكما بنا السمي فالديمة والرقيم في شرح سم الله الرحم في أراد معرفته ما فلمنظر في ذلك والديمة والرقيم في شرح سم الله الرحم في أراد معرفته ما فلمنظر في ذلك الكناب والله يقول الحق وهو مه دى السيل

### والما الثامن في الروسة كه

الربوسة اسم للرنسة المقتضمة للرسماء التي تطلمها الموحودات فدخل تحتها الاسم العلم والسميع والمصبر والقبوم والمريد والملائو ماأشيه ذلائ لانكل واحسدهن هذ الاسماء والصفات يطلب مايقم عليه فالعلم يقتنى المعلوم والقادر يقتضى مقدوراعلمه والمريديطلب مراداوماأشمه ذلك (واعلم) ان الاساء التي تحت اسمه الربهى الاساء المشتركة بدنه وبن خلقه والاساء الخنصة بالخلق اختصاصاتأثمر با فالاسهاء المشتركة ومن ما معنص مه و بين ماله وحد الى الخلوقات كاسمه العلم فانداسم نفسى تقول يعلم نفسه و دملم خلقه و بسمم نفسه و دسمم غسره و تقول بمصر نفسه و بمصرغيره فامثال هذه الاساء مشتركة بينه وين خلقه فاعنى طلشتركة ان الاسم لهوجهان وجه يختص بالجناب الالهي ووجه ينظر الى المخلوقات كاستق وأما الاسهاء الختصة بألخلق فهى كالاساء الفعلمة واسمه القادر تقول خلق الموحود اتولاتة ول خلق نفسه وتقول رزق الموحودات ولاتقول رزق نفسه ولاقدرع لي نفسه فهذه وانكانت تسوغ على تأويل فهي مختصة بالخلق لانها تحت اسمه الملك ولابد لللكمن علكة والفرق بناسمه الملك واسمه الرب ان الملك اسم ارتبة عما الاساء الفعلمة وهى التي اشرت المهاع المحتص بالخلق فقط والرساسم لمرتبة تحتم انوعاالاسماء المشتركة والختصة بالخلق والفرق بين الرب والرجن أن الرجن اسم لرتبة اختصت بجميع الأوصاف العلية الألهية سواءانفردت الذات بها كالعظم والفردأ وحصل الاستراك كالعلم والمصررا واختصت بالخلوقات كالخالق والرازق والفرق بن اسمهالرحن واسمه الله ان الله امم لرتبة ذاتية عامعة كحقائق الموحودات علوما وسفلها فدخل اسم الرجن تحت حمطة اسمه الله ودخل اسم الرب تحت حيطة اسم الرحن ودخلاسم الملائف محدمه اسم الرب فكانت الربوبية عرشااي مظهرا ظهرفهاو مانظرالهن الىالموحودات ومن هذه المرتبة صحت النسمة من الله تعالى وبين عباده الاترى الى قوله صلى الله علمه وسلم انه وجد الرحم اخد ندمن حقوالرجن والحقوعله الوسطلان الربوسة لهاوسط الرجائمة اذالرجانمة حامقة لماينفرد بهاكحق ولمايشاركه فيمه اكخلق وعمايخنص بالمخلوقات فكانت الاسهاء المشتركة وسطااى هي محل الربوبية فتعلق الرحم بعقوالرجن للصلة التي بين الرب والمربوب اذلارب الاولهم بوب وكانت النسمة في مذه المرتمة لازمة بن الله تعالى وبين العماد فانظر فذاالمملق مذااكم فووافهم سرهذا المعلق فانمسحانه وتعالى منزهعن ان يتصل به منفصل عنه او ينفصل عنه منصل بمعلم يدق بعد ذلك الاتنوعات

تحلماته فيما يسممه حقاا وزكنمه بمخلوقاته

ماني الأأنه و ه قاربة و أوينة و مافي الوجود سواكم ه أطهرتم أوصنه و هوس ورة تجمالكم ه معناه هدا أنه م كان الوجود بكونكم ه و بكونه قد كنتم وكشفة وثوب السوى ه عن حسد نكرفأ بنتم الحسن العزير زيوزكم فأهذتم قلم سميتم الحسن العزير زيوزكم فأهذتم دان الخلمة باسم ع و باسم خلق ن ألنتم دان الخلمة باسم كم ه و باسم خلق دنتم دان الخلمة باسم كم ه و باسم خلق دنتم فلكم كاللابرا ه للهالم بنة ينتم وا

(واعلم) ان الربوسة تجلمان قد ل معنوى وتحدل صورى فالتجلى المعنوى ظهوره فى السيانه وصفاته على ما اقتضاء القانون التنزمي من أنواع الكيالات والتجلى الصورى ظهوره فى مخلوقاته على ما اقتضاء القانون الخلق التشبيهي وماحواه المخلوق من أنواع النقص فاذا ظهر سجانه فى خلق من مخلوقاته على ما استحقه ذلك المظهر من التشبيه فانه على ماهوله من التنزيه والامر بين صورى ملحق بالتشبيه ومعنوى ملحق بالتنزيه والامر بين صورى ملحق بالتشبيه ومعنوى مظهر له وقد دخلم ان ظهر الصورى فالمعنوى مظهر له وقد دخلم حكم احدها فيستترا الدافي تحته فيحكم بالامر الواحد على جاب فانهم والله يقول الحق وهو مدى السبيل

## والمال الماس الماسع في الماء كم

ان العاء هوالح للأول على فلك شهوس الحسن فيه أفل هونفس نفس الله كان لهم الله كون ولم يخرج ف المبتد للمثلث المناه الله المناه المعلم كون ولم يخرج ف المبتدل مها بدت نارمن الاحجار فه عيم عكمها و كوم الاترحل والنارفي الاحاركامنة وان على ظهرت فهذا الحكم لا يتحلل والمرا فالطرا الموفى على عند ه وحلى الله لا يتمال هو حيرة الالمان في دهشاتها على عنما فتلك لما على ممل هونفسه لا يا عتما وظلامها على منافع المنافع ا

الطف فغارت في اطمفة ذاتها ع فكمونها فمهااما الاول (اعلم)ان العماء عمارة عن حقمقة الحقائق التي لاتمصف بالحقمة ولا ما لخلقمة فهدى ذات عض لانها لاتضاف الى مرتبة لاحقبة ولاخلقية فلاتقتضى لدرم الاضافة وصفاولااساوهذامعني قوله علمه الصلافوالسلام ان العماءما فوقه هوا ولاتحته هواءده في لاحق ولاخلق فصار العماء مقار اللاحدية فيكا أن الاحدية تضميل فع الاسماء والاوصاف ولا مكون اشئ فهماظه و رفك فالمث العماء ليس اشئ من ذاكفه محال ولاظهور والفرق سنالعماء والاحدية ان الاحدية مالذات في الذات بمقتضى المدالي وهوالظهور الذاتي الاحددي والعاء حكم الذات عقمضي الاطلاق فلارفهم منه تعال وتدان وهوالمطون الذاتي العائي فهي مقادلة للاحدية الماصرافة الذات بحكم التحلى وهذه صرافة الذات بحكم الاستمار فتعالى الله أن يسمتر عن نفسه عن تعدل أو يتعلى لنفسه عن استمار وهوعدلي ما تقمضه داته من المعلى والاستناروالمطون والظهو روالشؤن والنسب والاعتمارات والاضافات والاساء والصفات لاتنغ مرولاتعول ولادلس شمأنمترك غبره ولايخلع شمأفمأ خذسواهدل حكزاته هوعلى ماهوعلمه منذكان ولايكون الاعلى ماكان لاتمديل كلق اللهاى لوصف الله الذى هوعلمه واغاهذ والتغميرات والتحو بلات في الصور وغيرها من النسب والاضافات والاعتمارات وأمثال ذلك اغمامو يحكم مايتعملى معلمنا ونظهر به لناوه وفي نفسه على ماهو علمه من الامرالذي كان له قمل تحلمه علمنا وظهور واناو معدذلك الحركم لاتقد لذاته الاالعلى الذى موعلمه فلدس له الاتعل واحد وادس للفيل الواحد الااسم واحد وادس للرسم الواحد الاوصف واحد واس الممدع الاواحد غبرمتعدد فهومقل لنفسه في الازل عماه ومقل له في الامد على المهدمن ثلث المعاهد زين م وماغ مرتها الحادثات فقعب

على المهد من الما المعاهد ربنت على وماء - برتها الحادثات وعدب وينب القدحفظت الما العهود ولم تمكن على المندع عهدا بالمحصب وينب فان ذقلت عنها الوشاة تجنبا على فن أحدل ما تهوى الوشاة المتعنب وأن أرعد وافيها بصد وهجرة على فنرق الوفا فى وابل اللطف خلب خدوا بإنداماها كؤس رمنابها على فنكف بد الندمان فيها مخضب ولا تأملوا منها اعتماما وسلمة على فلدس الى الشمس الحفافيش تقرب فا أسفرت عنده المح فيعطفها على ومن رحدة للصب لا تتجب وابس على التحقيق كف جالها على سواها فا ياكم وعنقاء مغرب وهندا المتعلق المنافية المنافية

المنةلان مداالتعلى لابقد لالاعتمار ولاالانقسام ولاالاضافة ولاالاوصاف ولاشمأمن ذلك ومنى كان للخلق فمه نسمة احتاحت الى اعتمار أونسمة أو وصف أوشئ من ذلك وكل مذاليس من حكم هـ ذا التعلى الذي موعلد ـ ه في ذاته من الازل الى الاندوبوا في التجلمات الالهمة ذا تمة كانت أوفعلمة صفائمة كانت أواسممة فانهاولو كانت له حقيقة فهي ما تقيضه من حهة ظهوره وتعليه على عماده وعلى الجلة فانهذا التحلى الذاتى الذى هرعلمه عامع لانواع التعلمات لاعنعه كونه في هـ فا العلى ان يتعلى بقد المراحك المعلمات الاعتمادة العلمات الاعتمادة العلمات الشمس مو مورة معدومة على ان نورالا نعم في نفسهامن نورالشمس وكذلك ماقي المعلمات الالممة اعماهي رشعة من ساءه منالمعلى أوقطرة من عره وهيء لي وحودهامعدومة فيظهورسلطان هذا التعلى انداتي المستأثر الذي استعقه لنفسه من حث علمه ورواقي المعلمات استعقها لنفسهم مدعم علم عمر مه فافهم برى حوادالمان في مضماره فالتعمان الى أن أندى حكم مالا بظهراندا فلنقمض المنان في هذا البرمان ونسط اللسان فمافيه كان الترجان مع فنقول دعدان أعلمناك ان المهاء هونفس الذات ماعتمار الاطلاق في المطون والاستماروان الاحدية هي نفسه باعتمارالتمالى فيالظهورمع وحوب سقوط الاعتمارات فها وقولى باعتمار الظهور واعتمارا لاستنار اعاهولا عصال المعنى الى فهم السامع لاانه من حكم العاء اعتمارالمطون أومن حكم الاحدية اعتمارا اظهورفافهم (واعلم) أذك في نفسان ولله المذل الاعطى في عاء عنك إذا اعتبرناء عدم ظهورك للنعطلقا بكلمة ما أنت علمه ولو كنت عالما عاأنت به وعلمه الكن م فا الاعتمار فانت ذات في عام ألا تراك باعتماران الحق سدهانه وتعالى عمنك وهويتك وقد تغفل عن حقيق فماهوأنت مه أحق فتركون عنان في عامم ـ ذا الاعتمار وأنت من حمث حقال لم يحقي عندك لانحكم الحق أن لا يحتب عن نفسه و حكمت في ظهورك له فسال يحكم الحق على ماأنت علمه من العهاء وهواستمارك عن حقيقماك عمالخلق فيكنت ظاهر النفسك ماطناءنك وهدنداضرب من الامثال التي نضربهاللناس ومادحقلها الاالعالمون وله ـ ذالما سـ ثلرسول الله صلى الله علم علم أبن كان الحق قبل أن يخلق الخلق أمات صلى لله علمه وسلم وقوله في عما ولان العلى في فقسه لايد أن وقضى من حمث اسمه أن بكون الاستدارة مله وهدنه والقملمة قملمة حكم لاقملمة توقمت لانه يمعالى أن يكون سنه ورس خلقه وقدت أوانفصال اوانف كالك أواتصال أوتلازم اذالوقت والانفصال والانفكال والتلزم عالوقات لهفكمف يكون بينه وبين مخلوقاته

المخداوقات أخر اذلوكان كذلك الزمالة سلسل والدور وها عال فدلا بدان تكون وهما معال فدلا بدان تكون وهما معال فرائدة و المحددة و المحددة والمحاددة و المحددة والمحددة والأمكانية بل كابني له فهوقه ل خلق الخلق في عاء و بعد خلق الخلق فيما كان عليه من قبل (فعلم) من هذا أن المراد بالعماء هوا لحجكم السابق الى الذات و عليه من قبل (فعلم) من هذا أن المراد بالعماء هوا لحجكم اللاحق بالذات مع الاعتبارات وخلق الخلق يقتضى الظهور والفلهور هوالحكم اللاحق بالذات مع وحود الاعتبارات فعلل السبقية هي القبلية وهدا اللهوق هوالمعدية ولا فيب ولا بعداد هوقيل و بعدوه وأقل وهو آخر والمحددة اللهوق هوالمعدية ولا في من مدان فهوره عن بطونه لا باعتبار ولا بنسبة و جهة بل عين هذا عين هذا فأوليته عين آخر يته وقيليته عين ولا معتبار ولا بنسبة و جهة بل عين هذا عين هذا فأوليته عين آخر يته وقيليته عين ولا معتبار ولا بنسبة و جهة بل عين هذا عين عظمته الوصول ف الا مفهوم يصوره ولا معتبال

## والماب العاشرفي المنزيه

التنزيه عمارة عن انفراد القديم باوصافه وأسائه وذاته كإيسة تحقه من نفسه لنفسه بطريق الاصالة والتعالى لا باعتماران المحدث ما ثله أوشام - فانفرد الحق سدهانه وتعالى عن ذلك فلدس ما مدينا من التمنيه الاالتمنيه المحدث والقعق مه التمنيه القديم لأن التنزيه الحدث ما بازائه نسبة من حنسه ولدس بازاء التنزيه القديم نسبة من حنسه لأن الحق لايقدل الضد ولايعلم كمف تنزيهـ ه فلاحـ لذانقول تنزيهه عن المنزيه فتنزم وانفسه لايعله غيره ولابعلم الاالمنزيه المحدث لان اعتماره عندناتعرى الشئعن حكم كان عكن نسسه المه فمنزه عنه ولم بكن للحق تشدمه ذاتي سقيق عنه المنزيه اذذاته مي المنزعة في نفسها على ما وتضمه كمر ماؤها فعلى اى اعتماركان وفياى عملى ظهرأو مان تشبهماكان كقوله رأيت ربى في صورة شاب أمرد أوتنزيها كقوله نوراندا أرا وفان المنز والذاتي له حكم لازم لزوم الصفة للوصوف وهومن ذلك المحلى على مااستعقه من ذاته لذاته بالمنز به القديم الذي لا دسوع الاله ولا دمر فه عسره فانفرد فيأسا تهوصه فاتهوذاته ومظاهره وتحلماته عكرقدمه عن كل ماينسسالي الحدوث ولو وحه من الوحوه فلانتزجه كالتبزيه الخلق ولاتشمه كالتشمه تعالى وانفرد وأمامن فالران المنزيه واحمالي تطهير محلك لاالى الحق فالمأراد مهذا المنزيه الخلق الذي بازائه التشدمه دع لان العدد اذا اتصف من أوصاف الحق بصفاته سعانة وتعالى تطهرعله وخلص من نقائص المحدثات بالتنزيه الالهي فرجم اليه هذا التنزيه وبق الحق على ما كان علم من المنزيه الذى لا بشاركه فمه غيره فلدس للخلق فدله عال أعنى لدس لوجه الخلوق من هذا المنزيه شي بل هولوجه ما كحق بانفراد ، كما

يَاحوهرا فامت به عرضان على ياواحد دا في حكمه اثنان بعدت عاسنك الملافقوحدت على للناختد لاف فيهاضدان ما أنت الاواحد الحسن الذي على تمال كال له بدلاف فيهاضدان فلان بطنت وان ظهرت فانت في هو ما تستحق من الملاالسيماني مترة الجروت عن حدثان من زهامة قد العامة الما على في عزة الجروت عن حدثان لم بدرك الخدوق الامثال على في عزة الجروت عن حدثان لم بدرك الخدوق الامثال على في عزة الجروت عن الاكوان

# والماس الحادى عشرفى التشبيه

التشديمة الالهي عمارة عن صورة الجال الان الجال الالهي له معان وهي الاساء والاوصاف الالهية وله صور وهي تحليمات الماء المعانية عليمة من الحسوس أو المعقول فالحسوس كافي فوله رأيت ربي في صورة شاب أمرد والمعقول كقوله أناعند طن عمدى بي فليظن في ماشاء وهده العمورة هي المرادة بالتشديه ولاشك أن الله تعالى في ظهوره بعضورة جاله باق على ما استققه من تنزيهمة وحكما اعطمت الجناب الالهي حقه من النبزيه فكذلك أعطه من النشديه الالهي حقه (واعلم) أن التشديه في حق الله حكم كلاف المتزيه فأنه في حقه أم عنى وهذا الاشهده الاللكامن أهل الله تعلى الماء الم

تشبيهك اكلق فانت تشمد صورة حسنه وان فق لل عين المنزيه فيك على تشديهك فانتصورة حسنه وجاله ومعناه وانظفرت عاوراء التشيمه والتنزيه منك فانت وراء التشبه والتنزيه وذلك الذات مهفا خترلنفسك في الموى من تصطفي و (واعملم) أنالحق تشمهين تشبهمه ذاتي وموماعلمه من صورا اوحودات انحسوسات أومادشه الحسوسات في الخمال وتشيمه وصفي وهوماء لمسه صور المعانى الاسهائمة المنزهة عمايشمه الحسوس في الخمال وهذه الصورة تنعقل في الذهن ولاتتكمف في الحس في تحكمفت المحقت التشدميه الذاتي لان التحكمف من كال التشييه والحكال بالذات أولى فيق التشييه الوصد في وهدذا لاعكن التكيف فمده بنوع من الانواع ولاحنس بضرب المدل ألانرى الحق سهانه وتعالى كمف ضرب المثل عن نوره الذاتي المسكاة والمصماح والزجاحة وكان الانسان صورة هذا التشبيه الذاتي لان المراد بالمسكاة صدره وبالزجاجة قلمه وبالمعدماحسره وبالشعرة المماركة الاعمان بالغمب وهوظهورا كحق في صورة الخلق والاعمان هو الاعمان بالغمب والمراد مالزيته ونة الحقيقة المطلقة التي لانة ول بأنها من كل الوجود حقولابانهامن كل الوحووخلق وكانت الشعرة الاعانمة لاشرقدة نتوحسالى المنزية المطلق بعيث أن منى التشبية ولاغربية فنقول بالتشبية المطلق حتى أن منى التنزيه فهي تعصر من قشرا لتشمه ولسالتنز بهوحمن فيكادز بتهاالذي هو يقمنها بضى وفترفع ظلمة الزيت بنوره ولولم تمسسه نار بالموابنة الني هي نور عماني وهونور التشمه على نوراعاني وهونورالد نزيه مدى الله لنور من دشاء و دغيرا لله الامثال للناس والله بكل شيء لمر وكان مدخ التسبيه تشبيهاذاتا وهووان كان ظاهرا بنوع من ضرب المثل فذلك المثل أحدصورحسنه كالوظهرا اعلم في صورة اللبن فى عالم المثال فان تلك الهيئة اللبنية احدمموريه في العلم عمله له ف كل مثل ظهر فيه المنك مفان المنال حدد صور المنك ملظهوره موجد أمله فافهم فكانت المشكاة والمصماح والزحاحة والشعرة والزيت لاشرقمة ولاغربية والاضاءة والنار والنور الذى مونورعلى نورجه عها مظواهر مفهومها مورد انسة لجال ذات الله تعالى والله بكل شئ علم وهومه في جاله لان العلم معنى في العالم بالشئ فا فهم والله يقول الحق وهو اعلم

والما الثانى عشرفي تعلى الافعال

تجلى الحق سجانه وتعالى فى أفعاله عمارة عن مشهد ترى فيه العمد حريان القدرة فى الاشياء في همد مسكانه و تعالى معرفها ومسكنها بنقى الفعل عن العمد والنساتة للحق

والعمد في هذا المشهد مساوب الحول والقوة والارادة والناس في هـ فما المشهد على أنواع فنهم من دشهده الحق ارادته أولاثم دشم ـ د والفعل ثانما ومكون العمد في هـ ذا المشهدمساوب الحول والفعل والارادة وهواعلى مشاهد تعلمات الافعال ومنهم من شمد الحق ارادته والكن اشمد وتصرفاته في الخلوفات وح مانم الحت سلطان قدرته ومنهم من سرى الامرعندصد ورالفعل من المخلوق فيرحم الى الحق ومنهم من دشهده ذلك بعد مدور الفعل من المخلوق لكن صاحب هذا المشهد اذا كان شمود هدادا في غير ، فانه مسلم له واما اذا كان شهود . هذا في نفسه فانه لا دسلم له ذلك الا فها وافق ظاهرالسنة والافلاسلمله يخلاف من أشهد الحق ارادته أولا غمشهد تصرف الحق مه قدل صدورالقعل منه وعند موبعد وفانه نسلم لهمشهد وونطالمه نعن بظاهر الشريعة فان كان ماد قافه و علص فم إسنه و من الله وفائدة قولى نسلم له مشم له ولانسلم للرول الذى دئمدح مان القدرة بعدصد ورالفعل على أنالانسلم لاحدمنها ان يعقداً بالقدرة فما عالف الامروالنهي بل بلزمها حكم ظاهر الامر فنقم الحدعلي من ظهرمنه ماوحب الحدفى حكم الشرع وذلك لما يلزمنا من حكم الله تعالى لانه فعدل مابازمه من حكمالله وهوما اقتضاء شهود المظهر الذى فده فخريه على ما اقتضاء ذلك المعلى وهوأ داءحق الله تعالى علمه وبقي علمناأ داءحق الله تعالى فمهاأمر قابان نحد من عصاه ما كدالذي أفامه الله سعانه وتعالى في كما مه ف كانت فائد : قولى نسلم له مشمد وراحعة المه فمادينه ورس نفسه تقر برالمشمد وقولى في الذي لا يشمد جريان القددرة الابعد صدورا لفعل لانسلم له الافي غديره ولانسلم له في نفسه الأفيا وافق الكماب والسنة للايقم لمن نفسه ذلك لان الزنديق أيضا يفعل المعصمة وبعمل صدورالفعل منه يقول كان بارادة الله تعالى وقدرته وفعله ولم يكرلى فيه شئ وهومقام ومنهم من دشهد فعل الله به و دشم د فعدل نفسه تمعالفعل الله تعالى فدسمي نفسه في الطاعة طائعاوفي المصية عاصما وهوفيها مساوب الحول والقوة والارادة ومنهم من لادشهدفعل نفسه بل يشهدفعل الله فقط فلاعمل لنفسه فعلافلا يقول في الطاعة انهمطمع ولافى المصمة انهعاص عج ومن جلة مايقتضمه مشهدهم ان أحدهم يأكل معل ويحلف انهما أكل ودشرت ويحلف انه ماشرب ثم يحلف انه ماحلف وهوعند اللهرصدوق وهي نكنة لايفهمها الامن ذاق هذا المشهد ووقع فمهوقوعاعمنما ومنهم من لا يشهد فعل الله الابغر ولا يشهد النفسه أعنى فيها يخصه ومنهم ن لانشهد مدل الله الافى نفسه ولا يشهده في غيره وهذا أعلى من الاول مشهدا ومنهم من يشهد فعلالله به في الطاعات ولا شمسد حريان القدرة به في المعاصى فهوم عالله تعالى من

حمث تقدلى أفعاله فى الطاعات والماحسات قده المهدفة الماه المهدفة الماه المهدفة الماه المهدفة الماه المهدفة الماه المهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدفة الماهدة الماه

اسيرانى نجد اذانرات به على وارحل نحوالغوران فيه حات ومنهم من يكون فى شهود وافعل الله تعالى و يسأله الحفظ مع صدوراله صدمة في ويتضرع و يحزن و يستغفرالله تعالى و يسأله الحفظ مع صدوراله صدمة منه بحر بأن القدرة في مه في ذادليل على صدقه و يعض مشهده و برائه من الشهرة النفسية في افضى علمه به ومنهم من لا يتضرع ولا يحزن ولا يسأله الحفظ ويكون والنسأله الحفظ ويكون والنسأله الحفظ ويكون والنسأله الحفظ ويكون والنسام من وساوس نفسه ساكنا تحتج بأن القدرة من من وجهه ولا يوجد في ما وساوس نفسه دامل على قوة كشفه في هذا المشهد وهو أعلى من الاول ان سلم من وساوس نفسه ومنهم من يبدل الله معصمته طاعة فيشهد جريان القدرة في المعاصي وغيرها و يشهده ومنهم من يمدل الله معصمة علمه علمه علمه علمه علمه علمه من يمد من يمد ومنهم من تكون ففس معصمته طاعة لموافقته لارادة الله تعلم علمه علمه الأموافقا منه ومنهم من يكون العمل الموافقا ومنهم من يكون العمل والموافقا الموافقة وذلك أنه أشهد أولا قبل الفعل ارادة الحق منه في الخذلان في أنبه الاموافقا في منه في النه له في الخذلان في أنبها وهو يعلم في منه في النه له في النه له في النه الموافقة وشرعافيشهد تقلب الحق له في الخذلان في أنبها وهو يعلم أنه هذا والموافقة وذلك الفعل و وذلك الفعل و وذلك الفعل و وذلك الفعل الفعل و الحق له في الخذلان في أنبها وهو مع ذلك الفعل و وذلك الفعل و ذلك الفعل و وذلك الفعل و وذلك الفعل و دلك و وذلك الفعل و دلك و وذلك الفعل و و المحدد و و و مع دلك المعمد و و و مع دلك المعلم و و المعلم و المعلم و المعلم و و المعلم و ال

وقائلة لاتشد كى الصدمن علوى هم وكن صابرافها على الصدواله لوى فقلت دعمه في مادعت لى زينب هم الى غير خدلاني طريقا ولامأوى نصيب منها ما تحققت قبحه هم ومن قبيما حققته هذه الشكوى اجتمع رجل فقير من أهل الغيب بفقير كان هذا مشهده فقال له يافقه برلو لزمت

الادب مع الله معفظ الظاهر وطلبت منه السلامة كان أولى بك في طلب معاملته تعالى فقال الفقر قلت له بالسدى موافقتي لارادته ولولست خلعة الخذلان أوقلات نجاد العصدان أولى بالادب أماسي لاسم الطاعة وظلب محالفتي لارادته ولايكون الأماس بدقال في سبه لي وانصرف (واعلم) ان اهل هذا التحلي المذكور وان عظم مقامهم وحل مرامهم فانهم محجو بون عن حقيقة الامر ولقد فانهم من الحق احتر محالهم فتحلي الحق في افعاله حاب عن تحلياته في أسمائه وصفاته و يكفي هذا القدر من ذكر تحليان الافعال فانها كثيرة وقصد نافي هذا الكتاب التوسط بين الافتصاد والتطود في والله يقول الحق وهو مهدى السليل

والما الثالث عشرف على الاسماء ي

اذاتحلى الله تعالى على عدد دمن عدمه في اسم من اسمائه اصطلم العدد تحت أنوار ذلك الاسم في فاديت الحق مذلك الاسم أحادث العمد لوقوع ذلك الاسم علمه فاول مشمدمن تعلمات الاسماء ان يتعلى الله اعداده في اسمه الموحود فعطلق هذا الاسم على العبدواعلى منه تعليه له في اسمه الواحدواعلى منه تعليه له في اسمه الله في مطلم العدلمذاالتعلى ويندلك حدله فمناديه الحقء لي طور حقيقته انه أناالله هنالك عموالله اسم العمد ويشت له اسم الله فان قلت ما ألله الحادث هـ في العمد للدك وسعددك فانارتق وقواه الهوانقاه بعدفنائه كان الله عممالن دعاهذا العمد فان قلت مثلايا عمد العادل الله المكوسعايات عماذا قوى العدد في الترقي تحلى الحق له في اسمه الرحن عم في اسمه الرب عن اسمه العلم عم في اسمه العلم عم في اسمه القادر وكالتجلى الله في اسم من هؤلاء الاساء المذكورة فانه اعزيما قدله في الترتدب وذلك لان على الحق في المفصمل اعزمن تحلمه في الاجال فظهور ولعمده في اسمه الرجن تفصيل لاجال ظهريه علمه في اسمه الله وظهور والعمد ه في اسمه الرب تفصيل لاجال ظهريه عليه في اسمه الرجن وظهوره في اسمه الملك تفصيل لاجال ظهريه علمه في اسمه الرب وظهوره في اسمه العلم والقادر تفص مل لاجال ظهر معلمه في اسمه الملك وكذلك وافي الاسهاء غلاف يحلماته الذاتمة فان ذاته اذاتحلت لنفسه بحكم مرتبة من هـ نده المراتب كان الاعم فوق الاخص فمكون الرحن فوق الرب وفوقهما الله فافهم وذلك غلاف المعلمات الاسائمة المذكورة فمنتهى العمد في هذه المعلمات الاسهائمة التي حقمقتها ذاتمة الى ان تطلمه حميم الاسماء الالهمة طلب وقوع كإبطلب الأسم المسمى فينشذ يغرد طائرانسه على فنن قدسه قائلا ينادى المنادي اسمها فأحمله مج وأدعى فلملى عن مداى تحمي

وماذاك الاانناروح واحد من تداولنا جسمان وهوعمب كشخص له اسمان والذات واحد من باى تنادى الذات منه تصدب فذاتي لهاذات واسمى اسمها من وحالى ما فى الاتحاد غريب واسناعلى التحقيق ذاتى لواحد من ولكنه نفس الحب حديب

والعيف العلمات الاسمائمة انالتعلى لهلاشم دالاالذات الصرف ولاشهد الاسم الكن الممتز يعلم سلطانه من الاسماء التي هو بهامع الله تعالى لانه استدل على الذات بذلك الاسم فعلم مثلامته انه الله أوانه الرجن أوانه العلم أوامثال ذلك فذلك الاسم هواكما كمعلى وقته وهومشهده من الذات والناس في تحلمات الاسماءعلى انداع وسندكر طرفامنها اذلاسدرلالي احصاء جمه مالاسماء عكراسم نتحل مه الحق فان الناس فمه مختلفون وطرق وصولهم المه مختلفة ولا أذ كرمن حلة طرق كل اسم الاماوةم لى في خاصة ساوكى في الله بل جميع ما اذكره في كما بي بطرريق الحكانة عن غرى كان أوعى فانى لااذكره الاعلى حسب مافتح الله بدعلى في زمان سمرى في الله وذها في فمه بطريق الكشف والمعاينة (فلنرجم) الى ما كذا بصدد. من ذكرالناس في تعلمات الاسماء وهم على انواع م فنهم من تعلى الحق علمهمن حمث اسمه القديم وكان طريقه الى هذا التعلى ان كشف له الحق عن كونه موحودا فى علمه قدل ان يخلق الخلق اذكان موحود افى علمه وحود علمه وعلمه موحود وحود سجانه فهوقد يم والعلم فديم والمعلوم من العلم لاحق بالعلم فهوقد يم لان العلم لايكون على الااذا كان له مع الوم فالمعلوم هوالذى أعطى العالم العالمية فازم من هذا الاعتمارقدم الموجودات في العمل الالمي فرجع هدذا العمد الى الحق سعانه وتعالى من حمث اسمه القداريم فعندما تحلى لهمن ذاته القدم الالمي اضمحل حدثه فدق قد عا ماسة تعالى فانماعن حدثه (ومنهم)من تجلى لهمن حمث اسمه الحق وكان طريقه اليه مذا التعلى مان كشف له سعانه وتعالى عن سرحقمقته المشارالها وقوله وماخلقنا السموات والارض وماسنهاالا مالحق فعند مماتحات له ذاته من حمث اسمه الحق فني منه الخلق وبقي مقد من الذات منز الصفات ، ومنهم من تحلى لهاكيق سعائه وتعالى من حمث اسمه الواحد وكان طريقه الى هدف التعلى لان كشف الحق له عن عند دالعالم و بروزه من ذاته سيمانه وتعالى كروزالوج من العرفشهدظهوره سعانه وتعالى في تعدد الخاوقات يمكم واحديته فعندذلك اندك حمله وصعق كامه فذهمت كثرته في وحددة الواحد دسيحانه وتعالى وكانت الخيلوقات كان لمنكن ورقى الحق كان لم بزل ومنهمن تحلى له الحق سعانه

وتعالى من حدث اسمه القدوس وكان طريقه بان كشف له عن سرونفخت فمه من روحى فاعلهان روحه نفسه لاغسره ورح الله مقدسة منزعة فعند د ذلك تعلى له الحق في اسمه القدوس ففي من هذا العددنقائص الاكوان و بقى بالله تعالى منزها عنوصف الحدثان ومناسم من تعلى لهسمانه وتعالى من حدث اسم مالظاهر فكشفله عن سرظهو والنووالالهي في كثارتف المحدثات لمكون طريقاله الى معرفةأنالله هوالظاهرفعند دذلك تحللها لهانه الظاهرفيطن العدد سطون فناء الخلق في ظهورو دوداكي ومنهم من الحله الحق سعانه وتعالى من حدث اسمه الماطن وكان طريقه مان كشف الله له عن قمام الاشماء بالله المعلم انه ماطنها فعندأن تحلى لهذاته من حمث اسمه الماطن طمس ظهوره ونوراكيق وكان اكف له باطناوكان موللعق ظاهراومنهم من تحلى له الحق سيحانه وتعالى من حدث اسمه الله فالطريق الى هذاالتعلى غير مخصرول الى تعلى كل اسم من اساء الله تعالى كاسمق بانها لا تنصف مط لاختلاف المظاهر ماختلاف القوامل فاذا تحملى الحق لعمده من حمث اسمه الله فني العمدعن نفسه وكانالله عوضاء نه له فده فالص همكله من رق الحدثان وفائ قمده من قمد الاكوان فهوا حدى الذات واحدى الصفات لا معرف الاتاء والامهات فن ذكر الله فقد ذكره ومن نظرالله فقد دنظره وحمنت أنشد لسان حاله بغريب allanus

خدد في في المنافرة ا

ينزل عليهااسم الرب فاذاق الهو تحلى له الحق قده تنزلت عليه الاسماء النفسية المشتركة الني هي تقت هيئة الرب كالعليم والقد بروام الهاحتى ينزل عليه اسم الملك فاذا قبله وتحلى له المحقى في ذاته تنزلت عليه بواقى الآسماء بكما له بالنا فاذا قوا والله و تحب لى له الحق في اسمه القيوم انتقل من تجليات الاسماء الى تعليات الصفات

### والماب الرابع عشرفي تجلى الصفات كا

اذا تعلمت دات المحق سجانه وتعالى على عده وصفة من صفاح اسم العمد في ذاك ذاك الصفة الى ان يملغ حده الطريق الأجال لا نظار بق المفصد اللان الصفات من لا تفصدل لهم الامن حمث الاجال الحال فا داسم العمد في ذلك صفة واست كماها يحكم الاجمال استوى على عرش قالت الصفة و كان موصوفا مها في منذ تتلقاه صفة الحرى فلا يرال كذلك الى ان يست كمل الصفات جمعها على ثم با أخى لا يشكل علمك هذا فالم العمد اذا أراد الحق سجانه و تعالى ان يتحلى علمه من المنور العمد عن وفي الروح الخلق وعلمه عن ففسه و يسلمه عن وجود وفاذا طمس النور العمد عى وفي الروح الخلق اقام الحق سجانه و تعالى في الهمكل العمدى من غير حلول من ذا ته لطمفة غير منفضلة عنه ولا متصاف العمد عوضا عنه والجود فلو أفناهم ولم يحمل لهم عوضا عنه والجود فلو أفناهم ولم يحمل لهم عوضا عنه مناه الماهم والمحمل العمدة في الماهم والمحمل العمدة والقد من فاذا أقام الحق لطمفة من ذا ته عوضا عن العمد كان المحمدة المحمدة العمدة والماهم المحمدة المحمدة العمدة والمحمدة العمدة المحمدة العمدة والمحمدة العمدة عمدا باعم المحمدة العمدة والمحمدة المحمدة المحمدة المحمدة العمدة عمدا باعم المحمدة العمدة والمحمدة المحمدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة والمحمدة المحمدة المحمدة

ماللغليقة الااسم الوحود على و حكم الحازوفي التحقيق ما أحد فعند ماظهرت أنواره سلبوا و ذال التسمى ولا كانواولا فقدوا أوناهم وهم في عمنهم عدم و في الفناء فهم باقون ما حدوا فعند ما عدموا صار الوجودله وكان ذاحكه من قبل ما وحدوا فالعبد ما عدمار كان لم بكن ابدا و والحق كان كان لم يزل احد الكنه عند ما أبدى ملاحقه و الحق كان كان الم يكن بعدوا افنى في كسا الخليقة نورا لحق فا تحدوا افنى في كرو حدد الفانى به عوضا و وقام عنهم وفي التحقيق ما قعدوا كان و حكمهم في محرو حدد كان عن الفانى به عوضا و والموج في كثرة بالمحرمة دوا كان تحرك كان الموج اجعده وان تسكن لاموج ولا عدد

(واعلم) ان تحليات الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الاتصاف بصفات الرب فمولا اصلما حكمما قطعما كايقم لللوصوف الاتصاف بالصفة وذلك لاسمقان اللط فة الالحمة التي قامت عن العمد م مكاه العمدى وكانت عوضاعنه وهي في اتصافها والاوصاف الالهمة اتصاف اصلى حكمي قطعي فالتصف الاالحق عاله فلدس للعمدهناشي والناس في تعلمات الصفات على قدرة والمهم و عسب وفور العلم وقوة العزم (فنهم) من على الحق له بالصفة الحمانية فكان هذا العدد حماة العالماجعه رىسر بانحماته في الموحودات جمعها جسمهاو روحها وشهد المعانى صورالهامنه حماة فالمسقم افا ممعينى كالاقوال والاعمال ولأغمورة اطمقة كانت كالارواح اوكشفة كانت كالاحسام الاكان هذا العدد حماتها يشهد كمفية استدادهامنه ويعملم ذلك من نفسهمن غير واسطة ول ذوقا الهما كشفها غمدماعمنما وكنت في هذاالقيلى مدة من الزمان اشهد حماة الموحودات في وانظر القدرالذي ليكلموحودمن حماقي كلع لى مااقتضاه ذاله وانافي ذلك واحد الحماة غسرمنقسم بالذات الحان فقلتني بدالعمانة عن مذاالتهلى الى غسره ولاغمر (ومنم) من على الله علم على على علم على علم على علم على علم المنه الحمالية السار يدفى حدع الموجودات ذاق ه فاالحد ديقوقا حدية تال الحماة حديم ماه علمه المكنات فِمندانة الذات علمه الصفة العلمية فعلم العوالم ماجعها على ما هي علمه من تفاريعها من المدا الى المحاد وعلم كل شي كمف كان وكيف هو كائن وكيف يكون وعلم مالميكن ولم لا يكون مالم يكن ولو كان مالم يكن كيف كان يكون كل ذلك علما اصلماحكما كشفماذ وقمامن ذاته اسرمانه في المداومات علما اجالما تفصيلما كالماجز أسامقصلافي احالملكن في غمس الغمب واللدني والذاتي مت زل من التفصيل من غب الغيب الى شه ادة الشهادة ويشهد تفصمل اجاله فى الغمب وبعلم الاجال المكى في غمب الغمب والصفاتي ليس له من العلم الاوقوعه علمه في غمب الغمب وهذا الكلام لا يفهمه الاالغر ما ولا بذوقه الاالامناء الادباء ومنهم من على الله علمه وصفة المصروذ للنانه ملا تعلى علمه وصفة المصربة العلمة الاططمة والكشفية تحلى علمه بصفة المصرفكان بصرفذا العمل موضع علمة فالمعلم رحم الى الحق وماتم علم رحم الى الخلق الاو مصرهذا العدد واقع علمه وبمرالمو حوداتكامي علمه فيغم الغمب والعب كل الهب ان عهلها في الشهادة بع فانظرالي هذا المشهد العلى والمنظرا كلي ما عجمه وما عذبه وماذاك الاان العمد الصفاتي ليس به خلقه شي عما سدحقه فلا اثنينية أعدى

لابظهرعلى شهادته عاهوعلمه غده الاعكرالندور في بعض الاشماء فان اكن بمرزها اكراماله يخلاف العددالذاني فان شهادته غيمه وغيمه شهادته فلمفهم ومنهم من فجلى الله علمه مصفة السمع فيسمع نطق الجادات والنماتات والحمونات وكارم الملاذكة واختلاف اللغات وكان المعمدعند مكالقر دبوذ الثانه لماتحلي الله له بصفة السمع سمع رقوة احدد ية تلك الصفة اختد لاف تلك اللغات وعس الحادات والنماتات وفي هذا التعلى مهمت علم الرجمانية من الرجن فقعلت قراء والقرآن فكنت الرطل وكان المزان وهذالا يفهمه الاأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ومنهم من تحلى الله علمه وصفة الكارم فكانت الموجودات من كارم هاذا العددوذلك انهلا تعلى علمه الله بالصفة العماشة غمعلم بالصفة العلمة ما فيهمن سر الحماة منه عُ أبصرها عُسم عها فيقوة احدية حماته تكلم وكانت الموجودات من كارمه وحدنين شهد بكارمه أزلا كاه وعلمه أبدا ان لانفادا كاماته أى لا خرفا ومن هـ قدا التعلى بكلم الله عماده دون عاب الاسماء قدل علم الفن الكلمين )من تناحمه الحقيقة الذاتيةمن نفسه فيسمع خطا بالامن حهة بغير طرحة وسماعه للخطاب كلمته ولا باذن فمقال له أنت حمدى أنت محموى أنت المراد أنت وجهى في العماد أنت المقصد الاسمى انت المطلب الأعمل أنت سرى في الاسرار أنت نورى في الانوار أنت عنى أنت زبني أنت حالى أنت كالى أنتاسمي أنت ذاتي أنت نمني أنت صفاتي أنااسمك أنارسمك الاعلامتك أناوسمك حمدي أنت خلاصة الاكوان والمقصود من الوجود والحدثان تقرب الىشهودى فقد تقر دت الدك و حودى لا تمعدفاني أناالذى قلت ونعن أقر ت المهمن حمل الوريد لاتمقد بأسم العمد فلولا الرسما كان العمد أنت أظهرتني كأناأظهرتك فلولاء موديتك لمتظهرلى ربوبية انت اوحدتني كاأناأ وجدتك فلولا وحودكما كان وحودى موحودا حميى الدنوا لدنو حمدى العلوالعلوصمدى اردتك لوصفي واصطنعتك لنفسى فلاتردنفسك لغبرى ولاتردغم ياك حديني شمى فى المشموم حمدى كانى فى المعطوم حمدى تخملنى فى الموهوم حمدى تعقلنى فى العلوم حميى شاهدني في الحسوس حمين المسنى في الماوس حمين المسنى في الملبوس حميى أنت المرادي أنت المكنى وأنت المكنى عنه بي ما الزهامن معاطفةما أحلاها من ملاطفة (ومن المحكمين) ومن يحادثه الحق على اسان الخلق فيسمع الكارم منحهة ولكن يعلم انه من غيرجهة ويصينه من الخلق ولكن يسمعه من الحق (وفي ذلك اقول)

شغلت بلملى عن سواها فلوأرى عج جاد الخاطمت الجاد خطاما ولاعب انيافاطب غيرما يه حادا ولكن العمب حواما (ومن المـ كلمين)من يذهب مداكيق من عالم الاحسام الى عالم الارواح وهؤلاء اعلى مراتب فنهم من يخاطب في قلمه ومنهم من وصعدروهه الىساء الدنيا ومنه-مالى الثانية والثالثة كل على حسب ماقسم له ومنهم من يصعد به الى سدرة المنتهى فمكامه هذاك وكل من المكامن على قدرد خوله في الحقائق تركون مخاطمات الحق له لانه سجانه وتعالى لادضع الاشماء الافي مواضعها ومنهم من دضرب له عندت كليمه اياه نورالهسرادق من الانوار ومنهم من ينصب له منبرامن نور ومنهم من سرى نورافى ماطنه فيسمع الخطاب من تلك الجهة النورية وقديرى النورك شيرا واكثر ومستديرا ومتطاولاومنهم من رى مورة روحانية تناحمه كل ذلك لا يسمى خطا مالاأن أعله الله انه هوالمنكام وهذالاعتاج فيهالى دليل بلهوعلى سبيل الوهلة فانخاصمة كالرم الله لاتخفى وان يعلم انكل ماسمعه كالرم الله ف الاجتماح هذاك الى دار ولاسان مل عجردساع الخطاب دملم العدانه كالرم الله عجوعن صعديه الى سدرة المنتهى من قدل له حدين انتاله عموين وأنتءن هووماهوالاأناحدي ساطتك تركمي وكثرتك واحديتى بلتركيمك بساطتي وحهلات درايتي أناالمرا دمك أنالك انت المرادى أنت لى الله حمدى انت نقطة علم ادائرة الوحود فكنت أنت العائد فيها والمعمود انت النور انت الظهور انت الحسن والزبن كالعين للانسان والانسان للعين أماروح روح الروح والاته السكرى عه و ماسلوة الاحزان للسكد الحرا ويامنته \_ الاتمال ماغاية المنى به حديثات مااحلاه عندى وماأمرا ويا كعبدة التحقيق باقبدلة الصفا م وباعرفات الغب باطلعة الفرا أتساك أخلفناك في ملك ذاتنا و تصرف لك الدنياجمعامم الانرى ف الولاك ما كنا ولولاى لم تكن ع فكنت وكناوا كقمقة لاندرى فاباك نعدى المدرة والغدى عج واباك نعدى بالفقه ولافقرا (ومن المكامين) من ينادى بالغموف فنشارك بالاخمار قمل وقوعها فقد يكون ذلك يظر دق السؤال منه وهم الا كثرون وقديك ونذلك نطر دق الابتداءمن الحق سجانه وتعالى (ومن المكامين) من دطلب الكرامات فمكرمه اللهم افتكون داملا لهاذار حمع الى محسوسه على صحة مقامه مع الله تعالى ويكو هذا القدرمن ذكر المكلمين (فلنرجع) الى ما كذائسسله من تعلمات الصفات ومنهم اى من اهل تحلمات الصفات من تحلى الله علمه بالصفة الارادية وكانت المخلوقات حسم ارادته

وذلك انهاع الله علم وصفة المتكلم اراد باحدية ذلك المدكم ماه وعلمه من الخداوقات فـ كانت الأشداء مارادته وكثيرمن الواصلين الى حدا المعلى من رجع القهقرى فانكرمن الحق مارى وذلك أندلما أشهده الحق ان الاشماء كائنة عن ارادته شهود اعمنمافي عالم الغمب الالمي فظلب العمد ذلك من نفسه في عالم شهادته فلم يكن له ذلك لان ذلك من خصائص الذائمين فانكر ذلك المشهد العمني ورحم القهقرى فانكسرت زحاحة قلب فانكرانحق بعدشهوده وفقده بعدو حوده (ومنهم)أى من أهل تعلى الصفات من تعلى الله علمه وصفة القدرة فتكونت الاشدماء بقدرته في العلم الغيبي وكان على أغوذ جهما في العالم العمني فاذا أرتق فيه ومنه ظهر علمه ما مكنمه وفي هذا النعلى سمعت صلصلة الحرس فانعل تركبي واضمعل رسمي واغجى اسمى فمكنث لشدة مالاقيت مثل الخرقة البمالية المعلقة في الشعرة العالية تذهب ماالر بح الشديدة شدأفشدا لاأبصرشهودا الابروقاورعود اوسعاماعطر بالانوار وبحاراء وبالنار والمتكت السماء والارض وأنافي ظلمات بعضها فوق بعض فلم تزل القدرة تختر على ماه والاقوى فالاقوى وتخترق بي ماه والاهوى فالاهوى الى ان ضرب الحلال على سرادق المتعال ووعج جل الحال في سم خياط الخيال ففتق فى المنظر الأعلى رتق المداليني فينشذ تبكونت الاشماء وزال العماء ونودى بعدان استوى الفلاء على الجودى أيتها السماء والارض ائتماطوعا اوكرها فالما أتمناط أدمن (وفى ذلك قال)

تصرف في الزمان كا تريد ١ فولى أنت فه ن له العدم د وسل السمف في عنق الاعادى م فسمفك في العداد كرحديد فهب ماشنت وامنع لالبخال م والكن كي خاريد فنن أسعدته بالقرب بدنو يه ومن أشقيقه فهوالمعمد وملك منتريد من الاماني ع وحقرمن أردت ف الايسود وأبرم ماعقدت فلس حل \* واعقد مارمت هوالعقد ولاتخش العقاب علىقضاء مج ف كل تحت سمفك لاعمد لل الملكوت ما الملك ملك ع للنائجم وت والملا السعمد للثالمرش المحدد مكانء -ز م على الكرسي تمدى أوتعمد

(ومن هذا التبعلى) تصرفات أهل المهم ومن هذا التعلى عالم الخيسال وماية صورفيمه من غرائب عجائب الخترعات ومن هذا التبعلى السعر العالى ومن هذا التبعلى بتلون لاهل الجنة مايشاؤن ومن هذا التبعلى عجائب السعسمة الماقية من طمنة آدم السي

ذكرهاان الدرى في كما مع ومن هذا المعلى المشيء على الما والطران في الهواء وحول القلمل كثمراوالمكثمر قلملاالى غمر ذلك من الخوارق فسلا تحمد ماحى اغما الجمدم نوع واحدا ختلف بأختلاف وحوهه فسعديه السعيدوشق به الطريدفا فهم فقداشرت لل مذه ورمزت في هذه اللغزة اسرارا ان وقفت علم الطلعت على سرالقدرالمحو بالمصون فتقول حمشذللشئ كن فمكون ذلك الله الذي امرهس الكافوالنون (ومنهم) من تحلى الله علمه بالصفة الرجائمة وذلك بعدان انتصب لهعرش الربوسة فلستولى علمه وبوضع لهكرسي الاقتدارة قدمه فتسمى رجته في الموحودات وهو كرسي الذات قدومي الصفات يتلومن الاسمان فل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك عن تشاء وتعزمن تشاء وتدل من تشاء سدك الخبرانات على كل شي ودر توج اللهل في النهار وتوع النهار في اللهل وتخرج الحيمن المت وتخرج المت من الحي وترزق من تشاء بغر حساب كل ذلك في عالم غميه منزها عن شكهوريه معاينالما في حسه وهذا هوالفرق سن الصفاتس والذاتس ومنهمن يتعنى الله علمه بالالوهمة فيعمع المضاد ويع المماض والسواد ويشمل الاسافل والاعالى ويحوى النراب واللالى وعندذلك ومقل الاسم والوصف ويجد النشر واللف و برى ان الامرسراب عسمه الظمات ماء حدى اذا ماء ولم عده شما ووحدالله عند ، فوفاه حسابه فطوى بمنه وشماله كنابه وقدل بعد اللقوم الظالمن (واعلم) ان النورهوالكمال المسطور بضل من بشاء ومدين بشاء كافال الله تعالى عنه في كتابه اله يضل به كثيرا وجدى به كثيرا (واعلم) ان لاسبدل ايضا بدون ذلك وانه صراط الله فهوله هدى واغبر وضلال فاذاخوطب بالامرس واعتبر بالحكمين وسمى بالاسمىن غررت الحوم الزواهروهي في افلا هامشرقة دوائر «ومن خصائص هذاانعلى ان العديصوب آراء جدع اهل الملل والخلو يعلم أصل مأخذهم ويشهد من سعدمنهم كرف سعدومن شقى مهم كرف شقى وجمشقى ومن ابن دخل على كل من اهل الملل دواخل الضلال ومن حصائصه ارضاان يخطئ العمد جمه مآراء اهل الملل والفعل حتى يخطئ المسلمن والمؤمنين والحسنين والعارفين ولامصوب الارأى الحققن المكمل لاغم م ومن خصائص هذا التعلى ان العدلا عكنه النو ولاعكمه الاثمات ولايقول بالوصف ولابالذات ولايالوىء لى الاسم ولا يجنم الى الرسم (اجمعت) في هذا التعلى اللاز كذالهم نن فرأ يتم على احتلاف مشاهدهم هائمين في عائدهم في ماه ت حروالجال ومن ساكت الجه الجلال ومن ناطق اطلقه الكمال ومن غائب في هو بقه ومن عاضر في انسته ومن فاقد ملاو حود ومن واحد في الشهود

ومن حائر في دهشته ومن داهش في حبرته ومن ذائب في فناء ومن آيب في بقاء ومن ساحدفى عدمعض ومن عامدفي وحوب وحودف رض ومن مستهال في وحود ومن مستغرق في شهودومن عترق في نارالاحدية ومن مغترق في مارالصمدية ومن فاقدللانس واجد دللقدس ومن واجد اللانس فافدللق دس ندهش الناظر احوافم وتهدى الحائرأة والهم فلتالى اكلهم مشهداوأرفعهم منشأ وعتدامهل متطلع لامدل عائرمتقنع فقلت لهأج االكامل القريب والروح الافدس الادب اخربي عن طالت في مشمدال الحالات وحدثني عن رسمال وصرحلي الممال فأعرض اءراض من جمع عن التصريح واقبل اقبال الخبر الفصيم غر حداعلى ركبته وانهمك فيحرته فسألمه عن اكال فترجم عمقال لانسأل عن الاسم فتخصرف قمدالرسم ولاتتركه راسا فينطمس حقك انطهاسا ولاتلوى عدلى الصفيات فتنجيب عن ربك بالسموات ولاتلوى عن الذات فتطلب العدم الرفات النفي كفران والانسات خسران وهذان عران والحق بدنهارزخ لاسغمان انائمتني أقتني سواك واننفيتني حجبت عن حقيقة معناك وانقلت انكاني فان فنك من فني وان قلت اذل غيرى فقد فاتك كل معنى في خبرى وان عبرت فقد تفقرت وانقلت بالعرز فقدفاتك وصف المز فان ادعمت الكال والغابة فامرك فى المدالة لافى النهالة وانتركت المحموع وقلت بالنوم والهجوع فهمات فقد فاتكمافدفات وانأقت فيذاتك علىعرش صفاتك فان كاللذمن كالى وهل للعُمالي (وفي ذلك أقول)

تعرت في حرق مم هي هي فقد طروهي في وهمه فلم أدرهدن القدرون هي تعاهدل قلي أم عله فان قلت علافا كذب مد هي وان قلت علافي أهله

فلدكي هوالاعلى ومسعدي هوالاقصى وقدورك حولهالوفود وعدي ماءمنهمر للورود ومن سبع في بحرى نظمته في نعرى ومن ركب حوادى أقطعته والاي ومن تعدى حده وادعى مالم يكن عنده مقته بدوام الحجاب وقلت لاتف برواعلى الله كذبا فيسعته كرهذاب أفاالصراط المستقيم أفالله وج والقويم أفاالحدث والقديم فلم تزل تتداعى كؤس المفادمه في حضرة الوجود والمكلمة الى ان خفق والقديم فلم تزل تتداعى كؤس المفادمه في حضرة الوجود والمكلمة الى ان خفق خافق واومض من سفح الابيرق بارق فسألته عن الركن المصون والنما العظم الذي هم فيمه مختلفون فقال اسمع ماتقول هذه الاسها في ذراها الاعلى الاسمى فاذا هي تناجيني بأفصح لسان وأصرح سان معطمة ما عندها من غير كمان فقلت ماذا

افقال الرجن علم القرآن فقلت للقدر حدثني عنى بافلان فقال خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر عسمان والخم والشجر يسهدان والمعاء رفعها ووضع الميزان وقلت للربد أماالقديم الجديد خربىء في وارددني الي مني فقال اذا المناءس كورت وأذا النعوم انتكدرت وإذا الجال سيرت وإذا المشارعطات واذاالوحوش حشرت واذا المعار معرت واذا النفوس زوحت فقال العليم بلسان حكم واذالم وودة سئلت أى ذنب قتلت واذا العجف نشرت واذا السماء كشطت واذاالح مسعرت واذاالجنه أزافت علت نفس ماأحضرت فقلت أماالحكم المعب حدثنى عن عنقاء مغرب ودانى على الكارالصون بين الكاف وألنون فقال يكفدك من ماعدث القديم عنى فقلت لهذلك لايغنى فقال أزبدك فقلت زدنى فقال انالمز بدقدا تاك عنى بالخبرالسديدوالرأى الرشيد فقلت فهمه على بعمد فن مامولانا أنت فقال نفس العمد ثم تلاوهم لا سمعون اعا أمرنا الشئ اذا أردنا أن نقول له كن فيكون فلم ترل تناجمني الحضرات وتعرزلي أبكارها الخبرات الىان مبنسم السعادة فقق له علم السمادة فشممت رائعة رائعه وكانت بالاذات للذات في اللذات نافه فأخذتني عنى وجذبتها الى مني فانعلت قواى واذابت جواى وامقى المكائن والبائن واستقى الاسبب والقاطن وانطمس رسم الحي فالمبق لامت ولاحي فعندذلك مت موتة الديه وسعقت معقةسرمديه فلابعث بمدهاولانشور ولامغمب عندهاولاحضور فعندمافني المحى وهلكمن هلك فى الدار سأل نفسه لن اللك الموم فقال لله الواحد القهار

## والدان الخامس عشرفي على الذات ك

للذات فيك بصرف الراح لذات من وكل جوع سواها فهوا شمات تحلى منزهة عن وصف واصفها على بلااعتمار ولا فيها ضمافات كالشمس تبدو في في وصف أنجمها على نفي والحكن لهافي الحدكم اثبات هي الظلام ولا صديج ولا شفق من ودونه منزله اللوفد تبهات وكم دامل حد اللركب يقصدها من فارفيها ولم تحدرالشمالات خفيدة السبل لارسم ولاعلم على أبية الوصل تحميها الابيات لها دميس طريق دارس حرج من ودونه اسرى الموهوم وقفات كالجهل أمست علوم العالمين لها عن سمان في حيمار شدوغيات لم بظفر العدق ليوما من صرافتها على من حاوليس لفكر ثم نشوات لم بظفر العدى في سبلها على ولا لنور التدقي فيما اضاآت ولا لنارا له دى في سبلها على هو ولا لنور التدقي فيما اضاآت

طرق واول من حارت ادائها عج فمها في الحسوا فمها ولامانوا اوصافهاغرة في عرعزتها م دون الوفافهي عندالكنه أموات فــ الاسدمل الى استمفاء ماهمــة على ماسم ونعت تعالت ذلك الذات (اعلم) ان الذات عمارة عن الوحود المطلق بسقوط جمع الاعتمارات والاضافات والنسب والوحوها تلاعلى انهاخارحةعن الوحود المطلق بل على انجمع تلا الاعتمارات وماالمهامن جلة الوحود المطلق فهي في الوحود المطلق لا ينفسها ولا واعتمارها بلهى عين ماهوعلم الموحود المظلق وهذا الوحود المطلق هوالذات الساذج الذى لاظهو رفيه لاسم ولانعت ولانسية ولااضافة ولالغير ذلك فني ظهر فمهاشئ بمباذ كرفسب ذلك المنظر الى ماظهر رفيها لاالى الذات الصرف اذحكم الذاتف نفسها شمول الكلمات والحرزئمات والنسب والاضافات لاحكم بقائها بل بحكم اضمحلاله اتعت سلطان احدية الذات فتي اعتمر فمها وصف اواسم اونعت كانت جم المشهد لذلك المعتمر لاللذات وله فاقلنان الذات مي الوجود المطلق ولمنقل الوجود القديم ولاالوجود الواحب لثلا يلزم من ذلك الثقيد والافن المعلوم ان المراد بالذات هناا غاهى ذات واحب الوجود القديم ولايلزم من قوانا الوجود المطلق أن يكون تقممدا بالاطلاق لان مفهوم المطلق هومالا تقممد فمه يوجه من الوحوه فافهم فانه اطمف حدا (واعلم) ان الذات الصرف الساذج اذا نزلت عن سذاحتها وصرافتها كان لها ولا عال ملحقات مالصرافة والسذاحة الحلى الاول الاحدية ليسلشي من الاعتمارات ولاالاضافات ولاالاسماء ولاالصفات ولالغير مافمهاظهورفهي ذات صرف ولكن قدنسيت الاحدية المهاولهذا نزل حكهاعن السذاحة (والحلى الثاني) المويةلس اشئ من جمه عالمذ كورات فمه ظهور الاالاحدية فالعقت بالسذاحة لكن دون كوق الاحدية لمعقل الغموسية فمهامن طريق الاشارة الى الفائب بالهوية فافهم (المحلى الثالث) الأنبة وهي كذلك لدس لغيرا فوية فمها ظهوراليقة فالنحقت أرضا بالسداحة الكن دون كوق الهوية لتعقل المتحدث فمهاوا كحضور والحاضر والمتحدث افرب المنارتية من الغيائب المتعقل المطون فافهم وتأميل فال الله تعالى انه انا الله فأنا اشارة الى الاحدية لانها اثمات محض لا تقيم دفيها وكذا الاحددية ذات عض مطلق لاتقسد فمهالشي دون غسره وهوفي قوله انه اشارة الى الهوية المحقة بالاحدية ولهذارزت مركبةمم انى وانااشارة الحافوية المحقة بالاحدية الانية ولهذا كانت المدأ والدول عليهافي الاخماريانه الله فاستند الخبروه والله الى فانتز بلاللا نمة منزلة الهوية والاحدية والجمع عمارة عن الذات الساذج الصرف

ولدس بعد هدف الثلاثة على الانحلى الواحد بة المعرعن مرتنتها بالالوهدة الني استحقها الاسم الله وقد دلت الاتية بالترتيب على ذلك فلمتأمل «فاذا فهمت ما قلناه فاعلمان الذائمين عمارةعن كانت اللطمفة الالهمية فمهم فقدسمق فماقلماان الحق اذاتحلى على عمده وأفناه عن نفسه قام فمه لطمفة الممة فتدلت اللطمفة قدته وقد تُكرون صفاته فاذا كانت ذاتمة كان ذلك الهمكل الانساني هوالفردال كامل والغوث الجامع علمه ودورام الوحود ولهيكرون الركوع والسحود ويه معفظ الله العالموهوالمعرعنه بالمدى واكائم وهواكلمفة واشارالمه في قصة آدم تخذب حقائق الموحودات الى امتثال أمره انح\_نداب الح\_ديد الى حرالمغناطيس ويقهر الكون مطمته ويفعل مادشاء مقدرته فلايحه عنهشي وذلك أنه لما كانت هذه اللطمفة الالمدة في هذا الولى ذا تاساذ طغير مقدا مرتمة لاحقدة الهمة ولاخلقمة عمدية اعطى كلرتسة من رتب الموحودات الالهمية والخلقية حقها ادماغت شئ عسكه من اعطاء الحقائق حقها والماسك للذات اغاه وتقسدها رتسة اواسم اونعت حقمة كانت اوخلقمة وقدارتفع الماسك لانهاذات ساذج كل الاشماء عند وبالفعل لا بالقوة لعدم المانع واغاتكون الاشماء فى الذوات بالقوة تارة وبالفعل أخرى لاحل الموانع فارتفاعها أمانواردعلى الذات اوصا درعنها وقديتموقف ارتفاع المانع يحال اووقت أو صفة أونحوماذ كروقد تنزهت الذاتءن جميع ذلك فاعطى كل شئ خلقه ثم مدى ولولاان اهل الله تعالى منعوا من تحلى ألاحدية فضلاعن تحلى الذات لقد ثنافي الذان بغرائب تحلمات وعجائب تدلمات الهمةذاتمة عضة لمس لاسم ولاوصف ولاغهم هافهها عال ولادخول ولانزاه من مكون خاش غممه عقاتم غمه على صفحات وجه الشهادة بالطف عمارة واظرف اشارة فيفقح بتلك الفاتيح مغلق اقفال العقول ليل جل العمد من سم خماط الوصول الى حنة ذاته المحفوظة بحد الصفات المصونة بالأنواروالظلمات مدى الله لنورهمن يشاء ويضرب الله الامثال للنماس والله وكل شئ علم

والماب السادس عشرفي الحياة ك

وحودالشى لنفسه حماته المامة ووحود الشى لغير وحماة اضافية له فالحق سدهانه وتعالى موحود لنفسه فهوالحى وحماته هى الحماة المامة فلا يلحق مها عمات والخلق من حمث الجلة موجود ون لله فلدست حماتهم الاحماة اضافية ولهذا القعق مها الفناء والموت هم ان حماة الله في الخلق واحدة تامة له كنهم متفاوتون في الفنهم من ظهرت الحماة في صورتها المامة وهوالانسان المكامل فانه موجود لنفسه وحودا

حقيقمالا بحازيا ولااضافما برتبته فهواكحي المام الحدة يخلاف غبره والملائكة العالون وهم المهمة ومن يلحق بهم وهم الذين السوامن العناصر كالقلم الاعلى واللوح وغيرها من هذاالنوع فانهم ملحقون بالانسان المكل فافهم ومن الموحودات من ظهرت الحمانفه على صورتها لكن غسرتامة وهوالانسان الحمواني والملانوالجن فانكلا من هؤلاءموحودلنفسه يعلم أنهموحود وانه كذاوكذاولكن هذا الوحودله غدم حقيق القمامه نغير رتبته موحود للعق لاله في كانت حماة وماة غيرتامة ومنهم من ظهرت له الحماة فيه لاعلى صورته اوهو ما في الحموانات ومنهـمن بطلت فيه الحماة فكان موحود الفرولالففسه كالنمات والمعدن والحدوان وأمثال ذلك فصارت الحماة في حمد عالاشدماء فاغم شئمن الموحودات الاوهوجي لان وحود عمن حداته وما الفرق الاان وكون تاماأ وغيرتام بل ماغم الامن حماته تامة لانه على القدر الذي تستعقهم تبته فلونقص أوزاد اعدمت تلك المرتمة فافى الوحود الامن هوجى عماة تامة ولان الحماة عين واحدة فلاسدل الى نقص فها ولا الى انقسام لاستعالة تعزى الجوهرالفردفا كحماة حوهرفردمو حودمكاله لنفسه فى كل شئ فشمئمة الشئ هي حماته وهوحماة الله التي قامت الاشمام ماوذلك هونسيعها لهمن حمن اسمه الحي لان كل شئ في الوجود يسبح الحق من حدث كل اسم وتسديم الموجود التله من حدث اسمه الحي ه وعين وحوده اعماته وتسبيحهاله من حمث اسمه العلم هود خوله اتحت علمه وقولها الهاعالم مى كونها أعطته العسلم من نفسها بان حكم علم النها كذاو كذا وتسليحهالهمن حمث اسمه القدر مود خوله أتحت قدرته وتسليحهاله من حمث اسمه المريد هوتخصمصما بارادته على ماهي علمه وتسبعهالهمن حمث اسمه السمدم هو اسماعها الما كالرمهاوه ومانس تحقه حقائقها بطريق الحال الكنه فمادينها وين الله اطريق المقال وتسمعهالهمن حمث اسمه المصره وتعملها تحت مصره عاتستقه حقىقتها وتسمعهاله من حمث اسمه المذكلم مي كونها موجودة عن كلنه وقس على ذلك ما في الاسماء فاذاعلت ذلك فاعلم ان حمام عاعدته بالنسمة المعاقد عه بالنسمة الى الله لانم احداته وحماته صفته وصفته محقة مه ومنى أردت ان تنعقل ذلك فانظر إلى حماتك وتقمده عادل فانك لاتحد الاروحائ غنصادك وذلك موالروح المحدث ومني رفعت النظرعن حماتك من حمث احتصاصها ولن وذقت من حمث الشهود ان كل حى في حماته كاأنت فيها وشهدت سريان تلك الحماة في جميم الموحودات علت انهااكماة إلى الله التي قام ما العالم وتلك هي الحداة القدعة الالهمة فانهم ماأشرت للغفيه العدارات وفي جمع كما في هذا اذأكثر سائل هذا الكمال عمالم

أسمق المهماخلا الصطلع علمها فانه لاسبيل الى التعدث في علم الا باصطلاح أهله والافا كثرماوضعته في كتابي هذالم بضعه أحدقه لى في كتاب في اعلم ولاسمعته من أحد في خطاب فيما أفهم بل أعطاني العلم بذلك بشهود ، بالعدين التي لا معد عنهاشي في الارض ولافي السياء ولاأصغر من ذلك ولاا كبرالافي كمات ممن (واعلم) انكل شيَّمن المماني والهما توالاشكال والصور والأقوال والاعمال والمعدن والنمات وغبرذلك عمايطلق علمهاسم الوحود فانه له حماه في نفسه لنفسه حماة تامة كعماة الانسان لكن لماحب ذلك عن الاكثر بن نزلنا وعن درحمده وجعلفاه موحود الغير، والاف كل شئ من الاشماء له وحود في نفسه لنفسه وحماة تامة ما منطق وبهادمقل وبهايسمع وبمصروبة دروبر مدو مفعل مايشاء ولايعرف هدا الامطريق الكشف فاناشهد ناهعما فاوأ يدذلك الاخمارات الالهمة فممافقل المنط من أن الاعال تأتى وم القمامة صوراتخاطب صاحم افتقول له اناع النائم تأتمه غمرها فقطردها وتناحمه وكذاك قولهان المكلمة الحسنة تأتمه في صورة كذاو كذا والقمعة تأتمه فيصورة كذاو كذاوة ولهتعالى وانمن شي الاسم عمده فالاشماء جدعها تسج الله دلسان القال يسعمن كشف الله عنه ودلسان اكالكاسيق سأنه في هذا المات وتسمعه بلسان المقال عمدالله حقمة غرم عازى فافهم ومن هذاالقسل نطق الاعضاء والجوارح وقدوحد نافيها أعطانا الكشف حمدم ذلك فاعانذا الدوم بالغماء عان تعقيق لااعان تقلمد ولاغماء غندنا الامن حمت نسبة الموطن والافغمينا هوشهادتنا وشهادتنا هوغمينا ولمنذ كرهذا التأبيدالنقلي الالاحل الخاط الالاحل أناوحد ناهذا الكشف مذا المأدمد فافهم وتأمل ترشد انشاء الله تعالى والله يقول الحق وهوم دى السدمال

## والماب السادع عشرى العلم كه

العدلم درك الحق المرشدماه و لواله من وجهده بفناء الكنها الاسم العلم المدرك و أمر الوحود بشرط الاستدفاء فيكون علام القدم وعلما و للمحدثات بغرما اخفاء وحقيقة العلم المقدم وعلما و من غيرماك ولا اجزاء هو عمل في الغيب وهوم فصل و في عالم المشهود والايماء الكن جلته هذاك فقد حوى المقصيل تحقيقا بغير مراء و به فقد الم ذاته خيلاقنا و به فقيما نفرد جامع الاشدماء و به فقيما و فود فنعلم و فاهر حامع الاشدماء

(اعلم) ان العلم صفة نفسية أزاية فعلم سعانه وتعلى شفسه وعلم علقه علم واحد غيرمنقسم ولامتعدد ولكنه بعلم نفسه عاه ولهويعلم خلقه عاهم علمه ولايحوزان يقال ان معلوماته أعطمه العلم من نفسها اللايلزم من ذلك كونه استفادشما من عمره واقدسها الامام محى الدس س العربي رضى الله عنه حيث قال ان معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها فلنه مذره ولانقول ان ذلك مملع علمه واكناوحدناه سجانه وتعالى بعد مذابعلها بعلم أصلى منه غيرمستفاديماعليه المعلومات فيما اقتضتهمن نفسها اعسب حقائقها غسرانها اقتضت في نفسه اماعله سعانه منها فكملا أناعا اقتضته وهوحكمها علمه ولمارأى الامام المذكور رضى القعنه انائحق حكم للعلومات عااقتضته من نفسها ظن انعلم الحق مستفادمن اقتضاه المعلومات فقال انالع لومات اعطت الحق العملم من نفسها وفاته اند اعما افتضت ماعلمهاعلمه بالعلم الكلي الاصلى النفسى قبل خلقها وايحادهافانها ماتعمنت في العلم الالهى الاعاعلمها لاعااقتضمه ذواتها غماقتضت ذواتها بدذلك من نفسها امورا دمنى غيرماعلهاعلمه أولافكم لها ثانماعا اقتضته وماحكم لهاالاعاعلهاعلمه فتأمل فانهامسئلة اطمقة ولولم بكن الامركذلك لميصم لهمن نفسه الغنى عن العالمين لانداذا كانت المعلومات اعطته العلم من نفسها فقد توقف حصول العلم له على المهلومات ومن توقف وصفه على شئ كان مفتقرا الى ذلك الشي في ذلك الوصف ووصف العدلم له وصف نفسى فكان مازم من هدذاان بكون في نفسه مفتقراالي شئ تعالى الله عن ذلك علوا كميرافيسمي الحق علم السمة العلم المه مطلقا ويسمى عالما بنسبة معلومة الاشماء المهويسمي علاما بنسبة العلم ومعلومة الاشماء لهمعا فالعلم اسم صفة نفسية لعدم النظرفيد الى شي عماسوا واذالعلم ماتسققه النفس في كالما الخاتها وأماالعالم فاسم صفة فعلمة وذلك علمه للرشماء سواءكان علمه لنفسه أو نغبره وانهافهلمة لانك تقول عالم بنفسه يعنى علم نفسه وعالم بغيره يعنى علم غبر ولابد ان تكون صفة فعلمة واماالع لام فمالنظرالى النسمة العلم قاسم صفة نفسمة كالعلم وبالنظرالى نسبة معلومهمة الاشماءله فاسم صفة فعلمة ولمذاغلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلام فيقال فلان عالم ولا بقال عليم ولاع للم مطلقا اللهم الاأن قيدفيقال فلانعلم بأمركذاوكذا ولميردع للم بامركذاولاعلام مطلقا فأن وصف شخص بذلك فكلابد من المقسمد فيقال فللان علام في فن كذا وهـ أءلى سيمل الموسع والتجوز وليس قولم فلان علامـ قمن هـ ذا القبيللان ذلك ليس باسم لله فـ المعوران يقال ان الله علامة فافهم (واعدلم) ان العلم أقرب

و ن ر

الاوصاف الى الحي كان الحماة أقرب الاوصاف الى الذات لا تأقد منافى الماب الذى قدل هـ ذا ان وحود الشئ لنفسه حماته ولدس وحود ،غير ذاته ف الاشئ أقرب الى الذات من وصف الحياة ولاشئ أقرب الى الحياة من العلم لان كل حى لامد ان يعلم علماما سواء كان الهامما كعلم الحموانات والهوام عادنه في لها وعالاينه في من المأكل والمسكن والحركة والسكون فهذا العلم هولازم لكلى وانكان مدجماضروريا أوتصديقما كعملم الانسان والملائمكة والجان فصلمن همذاان المرأقرب الاوصاف الى الحماة وله فدا كف الله تعالى عن العلم بالحما مفقال أومن كالأممتافا حميتاه يعنى عاه للفعطنا وجعلناله نوراعشي مه في الناس اى يفعل عقتضى ذلك العملم كن مشله في الظلمات بعني في ظلمة الطبيعة التي هي عن الجهل لدس بخارج منهالان الظله لاتهدى الاالى الظلمة فلايتوصل بالجهل الى العدلم أعنى الجهل الطمعى ولاعكن الحاهدل انعزج من الجهدل الجهدل كذلك زين للكافرين ماكانواده ماوناى السائرين وحودالله تعالى بوجودهم فلاشهدون من أنفسهم ومن الموحودات سوى مخاوقه بها فيسترون بذلك وحده مله او وقولون وصفه ان لادكون عالوقاوان لا بكون مسروقا بالعدم ولم نشدروا أن الحق سحانه وتعالى وانظهر في مخلوفاته فاعابظهرفم الوسمة الذي يستحقه لنفسه فلا يلحق مه شي من نقائص المحدثات وإن استمداله من شي من نقائص المحمد ثات ظهر كاله في تلك النقائص فارتفع حكم النقص عنها فكانت كاملة باستنا دهاالمه فلايكون من الكامل الاماهوكامل ولايستندل الى الكامل الامايلحق مه (وفي ذلك قال)

يك مل نقصان القبيع جاله على اذالاح فيه فهولاة عرافع و برفع مقدارالوضيع حالاله على فياغ نقصان ولاغمواضع (ولما) كان العلم لاز طلاحاة كاست كانت الحياة النضالا زمة للعلم لاستحالة وحود عالم لاحياة له وكل منهالا زم مأزوم واذقد عرفت هذا فقدل ماغم لازم ولا مازوم بالنفارالى استقلال كل صفة لله في نفسها والالزم ان يكون بعض صفات الله مركبة من سفة غيرها أومن محموع صفاته وليس هو كذلك تعالى الله عن ذلك علوا كبيران فنقول مثلا صدفة الخالة به غيرها أومن عموم كمة من القدرة والارادة والدكلام ولوكان الخلوق لا بوحد الا من حدة الصفات الثلاث بل الصفة الخالقية صفة لله تعالى واحدة فهذه مستقلة غير مركبة من غيرها ولا ملزومة ولا لا زمة لسواها وكذلك باقى الصفات فلمتأ مل وادا صفرته فلا ندان يحكون الانسان فن حدة من كل صفة من صفات الرجن فيوجد في صورته فلا ندان يحكون الانسان فن حدة من كل صفة من صفات الرجن فيوجد في مورته فلا ندان يحكون الانسان فن حدة من كل صفة من صفات الرجن في وحد في الانسان فن حدة من كل صفة من صفات الرجن في وحد في

الانسان كل مانسب الى الرحن حتى انات على المالوحوب واسطة الانسان الاتراك اذا فرضت مثلا كاتفرض المحال ان عقد الاعلم له أوعالم الاحماة له كان ذلك الحى الذى لاعلم له أوالعالم الذى لاحماة له موحودا في عالم فرض الموحدالات ومعلوقا لريان اذا كغيال عافيه معلوق الله تعلى الموحد في العالم بواسطة الانسان ما كان متعلله في غيره (واعلم) ان العالم المحسوس فرع لعالم الخيال اذهوم الحكون نسخة من الملكوت لابدان يظهر في الملك منه بقد والقوابل والوقت والحال ما يكون نسخة الملكوت لابدان يظهر في الملكوت وتحت هذه المكان من الاسترار الالهمة ما لاعكن شرحه فلا تهملها فانها مفاتيح الفير الذي ان صحيبه لك في المحالة المحالم المناه والمحالة وغيرها من المسان شده من هذا الكذاب ان شاء المحالي في معنى الته عليه وسلم ان المحالة وتوسع في المحتمل القاعد ون (وقال رحه الله تعالى في معنى ذلك)

عب المحسرهاج فى زخراته الله متسلاطم الامواج فى طفعاته من كل ركن تهتوى ارياحه الله فدقهم طرد الموج في حنداته والرعد فده كانه لتراتر الله مثل الصدى للوج فى زخراته والمرق يخطف كلمة له فاطر الله كالسيف يلع فى مدى هزاته والسعب تركم بعضها فى بعضها الله والمرن تمطرمن هوا صفعاته ظلمات بعض فوق بعض قطرة الله عما حوى ذا المحر فى ظلماته كدف السلامة فيه الصب الذى الله غرقت مراكب وصفه فى ذاته أوكيف يصنع سائح إقطفت قوا الله عمات فى همات فى همات فى هماته الله أكرما بها مسلم الله همات فى همات فى هماته

## ﴿ الماب الثامن عشر في الاراد: ١

وفيهافال رجه الله تعالى)

ان الارادة أول العطفة فلا كانت لناوله من النفهات ظهر الجال بهامن الكنزالذي هو قدكان في التعريف كالمنكرات فبدت محساسة معلى اعطافه هو وهوا كلمفة مورة الجاد مخسلوقات لولاه اى لولاه العاد مخسلوقات ما كان منعوتا محسن ما كان منعوتا محسن ما كان منعوتا محسن ما المنات خلهروا به وبهم ظهور جماله هو كل له كل له كل مظهر والحسينات

والمومن الفرد الوحيد المؤمن في فيما روى المختاركالمرآة موه ومن والفيرد منامؤمن في كراية بن تقابلا بالذات فيدت عاسنه بناويدت عما في سئنا به من غير ما اثمات وبنا تسمى بيسل تسمينا به في كل الكل نسفة آلا أيات لولا ارادته التعرف لم يكن في للكنا برازم ما لخفيات فلذلا المعنى تقدم حكمها في عن سائر الاوصاف والنسمات فلذلا المعنى تقدم حكمها في عن سائر الاوصاف والنسمات

(اعلم) أن الاراد : صفة تحلى على على حسب المقتصى الذاتي فذلك المقتصى هو الارادنوهي تخصيص الحق تعمالي العلوماته بالوحود على حسب مااقتضاه العلم فهذا الوصف فيه تسمى الارادة والارادة الخلوقة فيناهى عن ارادة الحق سعانه وتعالى لكن لمانست المناكان الحدوث اللازم لنالازمالوصفنا فقلنا مان الاراد عفاوقة يعنى ارادتنا والافهى بنسمهاالى الله تعالى عن الارادة القدعة التي هم له ومامنعناها من ارراز الاشداء على حسب مطاومها الالنسنة المناوه في الخلوقة فاذا ارتفعت النسمة الني لما المنا ونسنت الى الحق على مامى علمه له انفعلت ما الاشماء فافهم كاأن وحودنا بنسبته المناعنلوق وينسبته الى الله فديم وهذه النسمة مى الضرورية التي بعطم الكشف والذوق أوالعلم القائم مقام العبن فاغم الاهذا فافهم (واعلم) ان الارادة لهاتسعة مظاهر في المخلوقات مع المظهر الاول هو المهل وهو انعذاب القلب الى مطاو مه فأذا قوى ودام سمى ولعا وهوالمظهر الثاني الارادة ثم اذا اشتد وزادسمي مدماية وهواذااخذالقل في الاسترسال فمن يحب فدكا نه انصب كالماءاذا أفرغ لاعديدا من الانصماب وهذاه والظهرالثالث للارادة ثم اذاتفرغ له بالـ كلمـة وتدكن ذلك منه سمى شغفاوه والظهر الرادم للزرادة غماذا استحركي المؤاد واخدنه عن الاشماء سمى هوى وهوالظهر الخامس ثم اذا استوفى حكمه على الجسد سمي غراما وهوالظهر السادس للارادة ثم اذاعا وزالت العلل الموحمة للمدلسمى حما وهوالظهدرالسامع تماذاهاج حتى يفنى الحبعن نفسه سمى ودا وموالمظهـرالثامن للارادة عماذاطفع حدى أفي المحب والمحموب سمى عشقاوفي هـذاالقام رى الماشق معشوقه فلادمرف ولانصيخ المه كاروى عن معنون لمل انهام ن مدات يوم فدعته والمهالتحدثه فقال لهادعمني فاني مشغول للملى عنك ومدذاآ خرمقامات الوصول والقرب فمه بتكر المارف معروفه فلاسق عارف ولامعروف ولاعاشق ولامعشوق ولايبقى الاالعشق وحد والعشق هوالذات المحض الصرف الذى لايدخ ل غترسم ولااسم ولانعت ولاوصف فهواعلى

العشق في ابتدا وظهوره يغنى العاشق حتى لا يبقى له اسم ولارسم ولا نعت ولا وصف فاذا امتحق العاشق وانطمس أخد العشق في فناء المعشوق والعاشق فلا يرال يفنى منه الاسم ثم الوصدف ثم الذات ف الديبقى عاشق ولا معشوق فيمند وقله العاشق بالصفتين فيسمى بالعاشق ويسمى بالمعشوق (وفي العاشق بالمعشوق (وفي العاشق ويسمى بالمعشوق (وفي ذلك أقول)

العشق ناراته أعنى الموقد، و فأفولها فطاوعها في الافقد، فيأعظم أهله هم فيسه في تلفون أعنى في المكانة والجد، فتراهم في نقطة العشق الذي و هوواحد متفرقين على حدد،

(واعلم) ان هذا الفذا وهوعبارة عن عدم الشعور باستملاء حكم الذهول علمه ففناؤه عن نفسه عدم شعوره به وفناؤه عن عدم به به باستملا كدفيه فالفنا و في اصطلاح القوم هوعبارة عن عدم شعور الشخص بنفسه ولا بشئ من لوازم ها فاذا علت هذا فاعلم أن الارادة الالهمة المخصصة المخلوقات على كل حالة وهمية صادرة من غبرعاة ولا بسيب بل محض اختمارا لهى لانها أعنى الارادة حكم من أحكام العظمة ووصف من أوصاف الالوهمة قالوهمية قالوهمة فاله قال لا يحوزان يسمى الله يختمارا فاله لا يفعل شعما الاختمار المحرى رضى الله عنه فاله قال لا يحوزان يسمى الله يختمارا فانه لا يفعل شعما الاختمار المحرى رضى الله عنه فاله قال لا يحوزان يسمى الله يختمارا فانه لا يفعل الدين في الفتوطات الوحمة الذى هو علمه فلا يكون عثمارا هدا كلام الامام عي الدين في الفتوطات المحمة والقدة حكلم على سرطفر به من تغلل الارادة وفاته منه أكثر يما ظفر به وذلك من المحتمار في الاشماء متمورة ولامريد المحتمار في الاسماء وعتمار في القداد والحتمار المتمارة المحتمار في الاشماء وعتمار في القدر المحتمار المتمارة المناه في كتماية فقال وربائي خلق ما مناه المحتمار في الشماء وعتمار في والقادر المختمار المتمارة المناه في كتماية فقال وربائي خلق ما مناه المحتمار في المتمارة والمحتمارة المتمارة المتمارة والمحتمارة في الاسماء وعتمار في المام على المتمارة في المتمارة في المحتمارة في المتمارة في المحتمارة في الله من في المتمارة في المحتمارة في المتمارة في المحتمارة في المتمارة في المحتمارة في المتمارة في ا

#### عرالماب الماسع عشرفي القدرة كه

القدرة قوة ذاتية الا تكون الالله وشأنه البراز المعلومات الى العالم العبنى على المقمضى العلمي فهو عبد المحمدة في على المقمض العلمي فهو عبد أى مظهراً عيان معالوماته الموحودة من العدم وهي صفة موحودة من عدم في علمه فالقدرة المارزة الموحود المدم وهي صفة ففسية بها ظهرت الربوسة وهي أعنى القدرة عين هذه القدرة الموحودة فمنا فنسيتها المناتسي قدرة قد عدة والقدرة في فسيتها المناتسي قدرة قد عدة والقدرة في فسيتها المناعا جزة عن الاخدة ونسيتها الى الله تعالى قسمي قدرة قد عدة والقدرة الاشتماء المناعا جزة عن الاخدة راعات وهي وعينها في فسيتها الى الله تعالى تخدة عالاشتماء

وتبرزهامن كتمالعدم الى شهود الوجود فافهم ذلك فانه سرحلمل لانصلح كشفه الا الذاتمن من أهل الله تعالى ووالقدرة عندنا اعاد المعدوم خلافاللا مام عى الدن ان المريى فانه قال ان الله لم يخلق الاشدماء من العدم واعداً مرزها من وحود على الى وحودعمني وهذا الكارم وانكان لهفى العقل وحه دستند المه على ضعف فانأثره ربى أن أعجز قدرته عن اختراع المعدوم والراز من العدم المحض الى الوحود المحض (واعلم) ان ماقاله الامام عبى الدين رضى الله عنه غير منكور لانه أراد بذلك وحود الاشداء في عله أولام لما أنزر هاالى العدى كان هذا الابراز من وحود على الى وحود عمنى وفاته ان حكم الوحود لله تعالى في نفسه قمل حكم الوحود لها في علمه فالموحودات معدومة في ذلك المحكم ولاوحود فمه الالله تعالى وحده وبدام امالقدم والالزم انتسار والموحودات في قدمه على كل وجه ويتعالى عن ذلك (فقصل) من هذاانه أوجدهافى علمهن عدم دهن أنه يعلهافي علمه موسودة من عدم فلمتأمل غم أوحدها في العبن بالرازها من العلم وهي في أصلها موجودة في العلم من العدم المحض فاأوحد الاشماء سعانه وتعالى الامن العدم المحض واعلم انعلم الحق سعانه وتعالى لنفسه وعلمه لخلو قاته علم واحدفننفس علمه نذاته دملم علوقاته الكنها غبرقد عة نقدمه لانه دولم غلوقاته بالحدوث فهي في عله عدد ثق الحرك في نفسها مسموقة بالعدم في عمنها وعله قديم غيرمسموق بالهدم وقولنا حكم الوحود لهقمل حكم الوحود لهافان القدامة هذا قدامة حجكمة أصلمة لازمانية لاندسعانه وتعالى له الوحود الاول لاستقلاله منفسه والخلوقات لهاالوحود الثاني لاحتماحها المهفالخلوقات معدومة فى وحود والاول فهوسيحاله وتعالى أوحدها من العدم المحض في عله اختراعا الميائم أمرزهامن العمالم العلى الحالم الحمني مقدرته واعداد المخلوقات اعداد من العدم الى الدلم الى المن لاسدول الى غيرهذا ولايقال بازم من هذا حهله صاقدل العادهافي عله اذماغ زمان وماتم الافدامة حكمة أوحمتها الالوهمة المرتها منفسها واستغنائهافي أوصافهاءن العالمن فلدس بين وحودها فيعلمو بين عدمها الاصلى زمان فمقال انه كان عملها فسل اعادها في علمه تعالى الله عن ذلك علوا كسرا فانهم فان الكشف الالهى أعطا باذلك من نفسه وماأوردنا في كتابنا الالمقع التنسم علمه نصحة لله تعالى ولرسوله وللؤمنسين ولااعتراض على الامام اذهومصم فقوله على الحدالذي ذكرنا ولوكان مخطئا على الحريم الذي بينا ووفوق كل ذي علم علم وفاذا علت هذا فاعلم ان القدرة الالهمة صفة بشوتها انتنى عنه العجز بكل حال وعلى كل وحه لاولزم من قولنا شوتها انتنى عنه العجر أن يقال لولم تثبت لشت العجزفانها ثابتة

## لايجو زفيها تقدير عدم الثبوت فهي ثابتة أبداوا أجيز منتف أبدافافهم

## والمال الموفى عشرين فى المكارم وقيه قال رجه الله تعالى الم

ان الدكارم هوالو جود المارز هم فيه جى حكم الوحود الحائز كار وهى فى العلم كانت أحرفا هم الاتمقرى اذا يس عمدة مائز فتمزت عند الظهور فعمروا هم عنه اللفظة كن لمدرى الفائز واعلم مان الله حقا ان يقل هم اللشئ كن فمكون ماهو عاجز فله المناف كان وهوالجائز فله المناف كان وهوالجائز

(اعلم)انكارمالله تعالى من حمث الجلة هوتعلى علمه باعتد اراظهاره الماهسواء كانت كاته نفس الأعمان الموجودة أوكانت المعانى التي يفهم هاعماد وامابطر وق الوحى أوالمكالمة أوأمثال ذلك لان الكار مله في الجلة صفة واحدة نفسمة لكن لها حهدان (الجهة الاولى) على نوء بن هوالنوع الأول أن يكون المكلام صادراء ن مقام المزة بام الألوهمة فوق عرش الربوسة وذلك أم ، العالى الذي لاسمل الى مخالفته لكن طاعة الكون لهمن حمث عهله ولايدريه واغاا كحق سجانه وتعالى يسمع كالمهفى وذال الجلىءن الكون الذي رود تقدر وجود م يحرى ذال الكون على ماأمر وبه عناية منه ورجة سابقة ليصم للوحود بذاك امم الطاعة فيكون سعيدا والى هدذا أشار بقوله في عاطمته للسماء والارض ائتماط وعاأ وكرها فالتا أتينا طائع سن فحكم للا كوان بطاعته فانهاأتت غرمكرمة تفضلامنه وعناية ولذلك سقت رحمه غضمه لانه قدحكم لما بالطاعة والمطمع مرحوم فلوحكم علمها بأنها أتت مكرهة الكان ذاك الحكم عدد الان القدرة تعرالكون على الوحود اذلااختمار لفلوق والكأن الغضب حينة فأسيق المهمن الرجة لكن تفضل في كم لما بالطاعة لان رجمه مسمقت غضمه فكانت الموحودات باسرها مطمعة فاغم عاص له من حيث الجلة في الحقمقة وكل الموحود ات مطمعة لله تعالى كاقد شهد لها في كتابه بقوله أتنشا طائعين وكل مطمع فالمالاالرجة ولهذا آلحكم النارالي آن يضع الحمار فيهاقدمه فتقول قط قط فتزول وبندت في علها شعر الجرحم كاورد في الخـمون الذي صلى الله علمه وسلم وسنسن ذلك في هذا الكتاب في عدله انشاء الله تعالى فهذا أحدنوعي الجهة الاولى من الكلام القديم وأما الثوع الثاني من الجهة الاولى فعوالصا درعن مقام الربوسة الغة الانس منه وسنخلقه كالكتب المزاة على أنسائه والمكالمات لهم ولن دونهم والاواساء وللدلك وقعت الطاعة والمعصمة في الاوام المنزلة في الكتب من الخلوق لان الكارم الذي صدر بلغة الانس فهم في الطاعة كالخيرين

أعنى جعل نسمة اختمار الفعل المهم ليصم الجزاء في المعصمة بالعداب عدلاو بكون الثواف في الطاعة فضلالانه حمل نسبة الاختمار لم مفضله ولم يكن لهم ذلك الاعمله لمموما حمل ذلك الالكي يصعم لمم الثواب فثوابه فضل وعقام عدل (واما الجهة الثانمة للكارم) فاعلم ان كلام الحق نفس أعمان المكمات وكل عمكن كلهُ من كلات الحق ولهذالانفاد للمكن فال نعالى قل لوكان الصرمداد المكايات ربى لنفد الصرقبل ان تمفد كلات ربي ولوحيَّنا عدله مددافالم كنات مي كلات الحق سحانه وتعلَّى وذلك أن الحكارم من حدث الجلة صورة لمعنى في علم المنكام أراد المتكلم ما برازتلات الصورة فهم السامع ذلك المفي فالموحودات كلام الله وهي الصورة العمنية الحسوسة والمعقولة الموحودة وكل ذلك صورا المعانى الموحودة في على وهي الاعمان الثابقة فان شئت قلت حقائق الانسان وانشئت قلت ترتد الالوهمة وانشئت قلت بساطة الوحدة وان شئت قلت تفص مل الغمب وان شئت قلت صورا الحال وان شئت قلت آثارالاسماء والصفات وانشئت قلت معداومات الحق وانشئت قلث الحروف العالمات والى ذلك أشار الامام عى الدين ن العربي في قوله كذاح وفاعالمات لم تقررا فكاأن المتكم لايدله في الكلام من حركة ارادية للتكلم ونفس خارج بالحروف من الصدر الذي هوغمالى ظاهر الشفة كذلك الحق سعانه وتعالى في الراز كلقهمن عالم الغمب الى عالم الشهادة بريدا ولاغرتم ز القدرة فالارادة مقادلة للعركة الارادية الني في نفس المتمكلم والقدر نمقادلة للنفس الخارج بالحروف من الصيدوالى الشفة لامرازهامن عالم الغمالى عالم الشهادة وتمكون المخاوق مقاول الركيب الكامة على همية مخصوصة في نفس المنكلم فسحان من حد لالنسان نسخة له كاملة ولو نظرت الى نفسك ودققت لوحدت الكل صفة منه نسخة في نفسك فانظره ويتك نسخة أى شئ وانمتك نسخة أى شئ وروحاك نسخة أى شئ وعقلك نسعة أي شي وفكرك نسعة أي شي وخمالك نسعة أي شي وصورتك نسعة أي شي وانظرالى وهاك العدب نسخة أي شي و اصرك وطافظناك وسمعال وعلا وحماتك وفدرتا وكالامك وارادتك وقلب فوقالك كلشئ منطك نسختاى شئمن كاله وصورةأى حسن من جاله ولولاالعهدالمربوط والشرط المشروط لمدنته أوضعمن هذا السان وكعلته غذاء للصاحى ونقلاللسكران لكنديكم هذا القدرمن الأشارة لن له أدنى نصارة وماأعلم أحدامن قدلى اذن له أن ينبه على اسرار نبهت عليها في هذا الماك الأأنافقد أمرت مذلك ومن هذا القدل أكثر الكذاك لكني حملت قشرة على اللباب الفظهامن هومن أولى الالمات ويقف دونهامن وقف دون انجاب والله

## يقول الحق وهو يهدى الى الصواب

# مراليات الحادى والعشرون في السمع وفيه قال رجه الله تعالى يه

السمع عدلم الحق للرشداء على من حدث منطقه الغيرمراء والنطق فيها قديكون تلفظا على ويكون حالا وهونطق دعاء والحال عندالله ينطق الذي يه هو بقتضمه منطق الفصاء

(واعلم) ان السمع عمارة عن تعلى الحق بطريق افادته من العلوم لاندسمانه وتعالى يعلمكل ماسمعه من قدل ان سممه ومن بعد ذلك فالم الاتحلى عله بطر دق حصوله في المعلوم سواء كان المعلوم نفسه أومخلوقاته فافهم وعويته وصف نفسي اقتضاء لكاله في ففسه فهوسهانه وتعالى دسم كالرم نفسه وشأنه كايسم كالرم فخالو فاتهمن حمث منطقها ومن حمث أحوالها فسماعه لنفسه من حمث كالرمه مفهوم وسماعه لنفسه من حمث شؤنه وهم الفنضقة أسماؤه وصفاته من حمث اعتماراتها وطلم اللؤثرات فاحابته لنفسه هوابراز تلك المقتضمات وظهور تالك الا مارللا سماء والصفات وومن هذاالاسماع المانى تعلم الرجن القرآن لعماده الخصوصين بذاته الذين نمه الله علمهم على اسمان الذي صلى الله علمه وسلم ، فوله أهل القرآن أهل الله وخاصمه و دسمم العمد الذاتي مخاطمة الاسماء والارصاف والذوات فعمما احامة الموسوف الصفات وهذا السماع الثاني أعزمن السماع المكارى فان الحق اذا أعارعد والصفة السهدمة يسمع وللث العبد لكارم الله وسمع الله ولا يعلم ماهي عليه الاوصاف والاسماء مع الذات في الذات ولاتتعدد بخلاف السماع الثاني الذي بعلم الرحن بهعماد والقرآن فإن الصفة السهومة تكون هناك للعمد حقيقة ذاتمة غيرمستعارة ولامستفادة فاذاص للعمد هـ ذااله إلى السمعي نصب له عرش الرحمانية فيتعلى به مستو باعلى عرشه ولولا سماعه أولا بالشأن لما اقتضمته الاسماء والاوصاف من ذات الديان ولما أمكنه أن يتأدب با دار القرآن في حضرة الرحن وهذا كالأم لا يفهمه الاالاد باء الامناء الغرباء وهم الافراد المحققون يسماعهم هذا الكلام الثاني ليس له انتهاء لان الله تعالى لانهابة الكامة وهي في حقهم تنوعات علمات فلاتزال تخاطبهم الذات بلغة الأسماء والصفأت ولابزالون محمدون تلك المكلمات محقيقة الذوات احامة الموصوف للصفات وليست حدد والاسماء والصفات مخصوصة عمافى أمد سنام انعرفه من أوصاف الحق وأسمائه ول غمله من معد ذلك أسما وأوصاف مستأثرة في علم الحق لن هوعند وفقلك الاسماء المستأثرة هي الشؤن التي يكون الحق مهامع عبده وهي الاحوال التي بكون المبدد مهامع ريذفالاحوال نسيتها الى العبد مخلوقة والشؤن

نسبتهاالى الله تعالى قديمة وما تعطيمه تلك الشؤن من الاسماء والاوصاف هي المستأثرة في غيب الحق فافهم هده الذكرة فانها هن فادرالوقت المحوولي قراء فهذا المكارم الشاق الشارة الى النبي صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ردك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقسل علم الانسان ما ما يعلم فان هذه القراء ، قراء قاله المحصوص وهم أهل القرآن أعنى الذات من المحمد بين الذي هم أهد الله وساعه من ذات الله بسمع الله تعالى فانها قراء ة الماقراء ، المحلس وهم المنفسم ون الموسو بون قال الله تعالى المدهم وين قال الله تعالى المحمد المائمة وسلم وقواء أهل القرآن المائمة المائمة المائمة المائمة المائمة المائمة والموائمة المائمة المائمة المائمة المائمة المائمة والمائمة المائمة المائمة المائمة المائمة المائمة المائمة والمنائمة المائمة المائمة

# والماب الثانى والعشرون فى المصروفيه قال ك

بصرالاله على الماهوعالم الله وبرى سواءنفسه والعالم في معلوم له على الله وعمانه تجمع ذلك دائم فالعلم عندالشهودوزاك أمرلازم في المساهد المعلوم منه لذاته المعلم وشهوده هوعلمه المتعاظم وهاله وصفان هذا غيرذا المهالمصر واحد والعالم

(اعلم) وفقنا الله واياك ان صرائح ق سعانه وقعالى عدارة عن ذاته باعتمارشهوده المعلومات فعلمه سعانه وقعالى عدارة عن ذاته باعتماره مداعله لا نه بذاته بعلم و بذاته يمصر ولا قعد في ذاته فعل عدمه فها صفتان وان كانا على المحقمة شدا واحدا فلدس المرادس مره الا تحلى علمه له في هدا المشهد العداني ولدس المراد بعلمه الا دراك منظر وله في العالم العمني فهو برى ذاته بذاته و برى علوقاته أيضا بذاته فرؤياه الدائه عن رقياه المنافرة المنافرة المنافرة الافي المراثي فهو المحانه وقعداني المراثي فهو سعانه وقعداني لا يزال بمصر الاشماء ولدكنه لا ينظر الى شي الا اداشاه هوها فالاشماء غير محمورة عنه أبدال كنه لا يوقع نظره على شي الا اذاشاء خروك و دعن الذي صلى الله علمه وسلم انه قال ان لله كذاو كذا ذلك يهومن هذا القديل ما وردعن الذي صلى الله علمه وسلم انه قال ان لله كذاو كذا

منظرة الى القلب في كل يوم أوما في مد في ذلك وقوله سبحانه وتعالى ولا بنظر المهم ولا يكامهم لدس من هذا القسل بل النظر هناعمارة عن الرجة الألهمة التي رحم مامن قرمه المده يخسلاف النظر الذي له الى القلب فأنه على ماورد ولدس الام مغصروسا بالصفة النظرية وحدها ولسارق غيرها من الاوصاف ألاترى الى قوله سيجانه وتعالى ولنماونكم حتى نعلم المجاهد سنمنكم ولاتظن أنه يجهلهم قمدل الابتلاء تعالى الله وكذلك فى النظر الى القلب فهولا يفقد القلب الذى ينظر اليه كل يوم كذا وكذا نظرة لكن تحت ذلك اسرار لاعكن كشفها بغيرهذا التنبيه فن عرف فليلزم ومن ذهب الانسان هوالمدركة المصربة الناظرة من شحمة العمن الى الاشهماء فعي اذانظرت الحالاش ماءمن محلها القلى لامن شجمة العن كانت مسماة بالمصرة وهي دومنها بنسبتهاالى الله تعالى بصروالقديم واذاكشف لك عن سردلك ولا يكشف ألا مالله تعالى رأيت حقائق الاشدماءعلى ماهي علمه ولم يحتعب اذاعن دصرك شئ فافهم هذاالسرالعمب الذي أشرت المك مه فهذ الكايات وارفع عن عروش معانمها ذول الستارات وردام لا الى الله تعالى وكن أنت بلاأنت ولاأنت وليكون الله هوالمديرلك كمفاشاء أعنى كاتقتضمه أوصافه والاسماء فارم مذا القشرالساتر وكل اللباب الزاهر وافهم حقيقة وجهت وجهى للذى فطرالسموات والارض حنيفا وماأنامن المشركان

## والباب الثالث والعشرون في الجال الم

(اعلم) أن جال الله تعالى عمارة عن أوصافه العلم واسما به الحسني ها العموم وأماعلى الخصوص فصفة الرجة وصفة العلم وصفة اللطف والنع وصفة الجود والمزاقية والخلاقية وصفة النفع وأمثال ذلك كاهاصفات جال وثم صفات مشتركة لهما وجه الى الجلال كاسمه الرب فانه باعتمارالتر ية والانشاء اسم جال و مثله اسمه الله واسمه الرجن غلاف جال و مأله اسمه الله واسمه الرجن غلاف اسمه الرحم فأنه اسم جال وقس على ذلك (واعلم) ان جال الحق سجانه وتعالى وان كان منذوعا فه ونوعان على النوع الأول معنوى وهومه الله الاسماء الحسنى والاوصاف كان منذوعا فه ونوعان على النوع الأول معنوى وهومه الله الاسماء الحسنى والاوصاف العلاوه في النوع على تفاريع موالنوع الثانى صورى وهوم داالعالم المطلق المحرف العالم كالله عنه باعتمار كونه محلى من عالى الجال الالمح منه باعتمار كونه محلى من عالى الجال الالمح منه باعتمار كونه من العالم كالله عنه باعتمار كونه من العالم كالله عنه باعتمار كونه من العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى المحال الالمحرف العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى المحال الالمحرف العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى الجال الالمحرف العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى الجال الالمحرف العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى الجال الالمحرف العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى الجال الله على العالم كالله عنه باعتمار كونه على من عالى الجال الالمحرف العالم كالله على المحرف المحرف العالم كالله على المحرف المح

الجال فان من الحسن أيضا ابراز جنس القميم على قبعه كفظ مرتبته من الوجود كاان الحسن الالمي الرازجيس الحسن على وجهدسنه لحفظم تنته من الوحود (واعلم) ان القم في الاشداء اعدا مولال عقد الالنفس ذلك الشي فلا وحد في العالم قيم الا باعتمارفارتفع حكم القيم المطلق من الوحود فلم يبق الاالحسن المطلق ألاترى الى قبع المعاصى اغماطهم ماءتمارالفه وقبح الرافع فالمنتنة اغمائدت ماءتمارمن لايلام طعه وأماهي فعندا بجعل ومن دلائم طمعه من المحاسن ألاترى الى الاحراق بالنار اغاكان قبيعا باعتبارمن ملك فمهاو يتلف واغامي عندااسمندل من غاية المحاسن والسمند الطمر لايكون حماته الافي تلك النارف في العالم فميع فكر ماخلق الله تمالى فهومليم بالاصالة لانه صورحست فوجاله وماحدت القبيم في الاشماء الا ماءتمارات ألاترى الى الكلمة الحسنة في بعض الاوقات تسكون قبعة بمعض الاعتمارات وهي في نفسها حسنة مي فعلم مذالمة دمات ان الوحود بكاله صورة حسنه ومظاهر حاله وقولناان الوحود بكاله بدخل فده الحسوس والمعقول والموهوم والخمال والاول والاحر والظاهر والماطن والقول والفعل والصورة والمعنى فان جمع ذلك صورحاله وتحلمات كاله يجوفي مذاالمهني قلت في قصيد في العمدية

عَلَمْتُ فَى الأُسْكِماء حين خلقتها ع فهامي معطت عنك فيها المراقع

قطعت الورى من ذات حسنات قطعة ع ولم تك موسولا ولافصل قاطم واكنها أحكام رتبتك اقتضت ع الوهمة للضدفها التجامع فانت الورى حقا وأنت امامنا م وأنت الذى معلو وما هوواضع وماالخلصق في التمثال الاكتلعة م وأنت بها الماء الذي هو نابع وماالنظ في تحقيقنا غيرمانه م وغيران في حكم دعنه الشرائع واكن بذوب الشبط برفع حكمه و ويوضع حكم الماه والامرواقع تحمدت الاضداد في واحدد المها مع وفيه تلاشت وهوعنن ساطع فكل رهاء في ملاحبة صورة على كل قدشا به الغصن يانع وكل اسوداد في تصاف ف طـرة الله وكل اجرار في العوارض ناصع وكل كحيال الطرف يقتر لصمه بعاض كسمف الهند حالامضارع وكل اسمرار في القرام كالقنا و علمه من الشعر الرسمل شرائم وكل مليح بالمسلاحة قدزها م وكل جدل بالحاسن بارع وكل لطبف جدل أودق حسدته عه وكل حليل فهو باللطف صادع محاسان من انشاه ذلك كله عد فوحد ولانشرك مه واسم

وایاك ان تلف ظ بغ بریة البها علی البه البها والقبع بالذات واجع ف کمل قبیم ان فسیت اف علی علی التمان فیه تسارع به حمل نقصان القبیم جاله علی فیاش نقصان ولائم باشع و برفع مقدار الوضم ع جلاله علی اذالاح فیه فهوللوضع وافع واطلق عنان الحق فی کل ما تری علی فتلان تعلمات من هروسانع (اعلم) ان الجال المعنوی الذی هو عبارة عن اسما نه و سفاته اغالجتص الحق بشهود کاله علی ماهی علمه تلا الاساء والصفات واما مطلق الشهود لها فغیر مختص بالحق کاله الحدی و صفاته العلا أوغیر ذلا ولاید الحکل من شهود صورة معتقد و تلا العمورة هی أیضاصوره جال الله تعالی فصار ظهور الجال فیها ظهور اضرور دالا معنویا فی استحال ان و حدیثه و دا المانه و تقدس عالی فات که برا

#### مرالما بالرادع والعشرون في الحلال كه

الاجال والماعلى المته تعالى عمارة عن ذاته بظهوره في أسيائه وصفاته كاهى علمه على الاجال وأماعلى المقصمل فان الجلال عمارة عن صفات العظمة والحكر باء والجدد والشماء وكل جمال له فانه حمث بشمد ظهوره بسمى حملا كاله ومن هذا فال من فال ان الحكل جمال بدى الحلام والمدى ظهوره على الخلق بسمى جمالا به ومن هذا فال من فال ان المكل جمال حلالا والحكل حملا الما المحلق والحملال المحلق والحملال أو حملال المها الجال المطلق والمحلال فانه لايكون شهوده الالته وحده واما الحكل في في أهائه والمحلال أو حملال المحلق في أهائه والمحلق في أهائه والمحلال أو حملال المحلق في أهائه وصفاته كاهمى علم مله في حقده ويستحمل هذا الشهود الالهو عمرنا عن الجمال بانه وصفاته كالمحمد في أهائه والمحمد في أهمائه والمحمد في أهمائه والمحمد في أهم في عند من المحمد في أهمائه والمحمد في أهمائه والمحمد في أهمائه والمحمد في أهم في المحمد في أهم في المحمد في أهم في المحمد في المحمد في أهم في أهم في المحمد في أهم في أمن المحمد في أهم في المحمد في أهم في المحمد في أهم في أهم في أمم في أمن المحمد في

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الاسهاء والصفات  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عمالخ                   | اا قما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وهياله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | انجلالية         | الذائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الرحيم                  | riall (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الرجن الملا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Iland Mall       | الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| م المؤمن                | · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرب الهيمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | العزيز العظيم    | الأحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ئ المصور                | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF | PROPERTY OF THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY | الجليل القهار    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ر الوهاب                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القادر للقتدر    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | كيم الرزاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | العدل الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الماحد الولى     | الوتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ط الرافع                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الجمأر المنكر    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ف الخدير                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A SECURITY OF THE PARTY OF THE | القادض الخافض    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحفيظ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المذل الرقيب     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ت                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الواسع الشهيد    | النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يب الجمل                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | القوى المنين     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| م الكريم                | Let bema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الميت المعمد     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المل الجمل              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المنتقم ذوالجلال |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ي الحيي                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والاكرامالمانع   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ور الواحد               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الضارالوارث      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لم الباقي               | निमा दूष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لاريد المد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الصبوردوالبطش    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ي البر                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المصير الديان    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| العفو                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المعذب المفضل    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ور الرؤف                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المحمد الذي لم   | THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T |
| ر المعطى                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | يكن له كفواأحد   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فع المادي               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يل المحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ذوالحول الشد     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يع الرشيد               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شديد العقاب      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القريب                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 1 213- 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carried Source   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ب اليكفيل               | 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان المنان               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| امل لميلد               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الد المكافى الد دوالطول |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يد دوالطول              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B INNIE                 | MARY II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(واعلم) اند كل اسم أوصفة من اساء الله تعلى وصفاته أثراو ذلك الاثر مظهر لحال ذلك أوجلالها وكالمفالعلومات مشلاعلى العموم اثراسه مااعلم فهي مظاهر علم الحق سعانه وتعالى وكذلك المرحومات مظاهر الرجة والمسلمات مظاهرالسلام ومائم موحود الاوقدسلم من الانعدام الحض ومائم موحود الاوقدر -- الله اما باعداده وسرجة غاصة بعددلك ولائم موحود الاوهومعلوم لله فصارت الموجودات ماسرها من حدث الاطلاق مظاهر لاساء الجال باسرها اذماغ اسم ولاوصف من الاسماء والاوصاف الجالمة الاوهويج الوجود من حمث الاثرع وماوخموصا فالموحودات ماسرهامظاهر حال الحق وكذلك كل صفة حلالمة تقتضى الاذر كالقادر والرقمب والواسعفان أثرهشائع فيالوحود فصارت الموحودات منحمث معض الصفات الجلاله قمظاهر الجلال فاغمو حود الاوهوصورة تجالالاكق ومظهرله وغماساء حلالية تختص بمعض الموجودات دون بعض كالمنتقم والمعذب والضار والمانع وماشامه ذلك فان دعض الموحودات مظاهر لمالاكل الموجودات مخلاف اسهاء الجال فان كالرمنها يع الوجود وهذا سرقوله سمقت رحى غضى فافهم وأماالاشهاءالكالمة المشارركة فنهاماه وللرتمة كاسمه الرجن والملاء والربومالك الملك والسلطان والولى فهؤلاء للعموم والوحود بحملته مظهر وصورة الكلاسم من هذه الاسماء والمراد بقولى عملته انهمن كل وحه و بكل اعتمار فالموجود اتصورة لكل اسم من أسماء المرتبة بخلاف اسماء الجال والجلال فان الوحود مظهرا كل اسم منها بوجه واحدوو حوه متعددة مخصرة باعتمارا واعتمارات مخصرة فافهم ومن الاسماء المستركة مايقتضى ان يكون الوحود باسره مظهره الكنلا من كل الوجوه كأسمه المصد واسمه السمدع واسمه الخالق والحكم وأمثال ذلك يجومن الاسماء المشتركة مالا يقتضى ان يكون ظهورالموحودات على صورتها كاسمه الغنى والعدل والقموم وأمثال ذلك فانهام لهقة بالاساء الذاتمة لكناجعلناها من ألقسم المشترك المافيهامن راتحة الجال والجلال فافهم وفاذاء لمقدمة فاعلم ان العبدالكامل مظهر لهذه الاسهاء جمعها المشتركة وغير الشتركة ذاتية كانت أوجلالية أوجالية فالجنة مظهرا كجال المطلق وانجم مظهرا كجلال المطلق والداران دارالدنياودار الاتخرة عافيه عاما خلاالانسان الكامل منها مظاهر الاساء المرتبة بخلاف الاسهاء الذائمة فأن الانسان وحده مظهرها ومظهر غبرها فالغبره من الموجودات فيها قدم المتة واليه الاشارة بقوله أفاءرض خاالامانة على السهوات والارض والجمال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وجلها الانسان وليست الامانة الاالحق سحانه وتعلى

مذاته واسائه وصفاته فافيالوحود ماسره من صحت له الجلة الاالانسان الكامل ولهذاالمعنى أشارعلمه السلام الى ذلك وقوله أنول على القرآن حلة واحدة فالسموات ومانوة هاوما شقها والارض ومانحتها وماعلمها من أنواع المخلوقات عاجزة عن القعقق محمد مأسياء الحق وصفاته فأدن منها لعدم القابلية وأشفقن لقصورها وضعفها وحلها الانسان الكامل انه كان ظاومااى لنفسه لانه لاعكنه ان بعطى نفسة حققااذذاك منوط مان يثنى على الله حق تَمَاتُه وقد قال الله تعمالي وما قدرو الله حق قدره وكان الانسان ظلومايه في ظلم نفسه ماند لم يقدرها - في قدرها مم اعتذرا عمق له في ذلك مان وصدفه بقرله حهولا دعنى انه قدره عظم وهو به حهول وله المد ذرة اذ لم يقدرها حق قدر والنما أنهاعلى الله حق الثناء ولهذه الآلة وحه قان وهوان يكون ظلوما اسما للفعول فمكون الانسان طلوما اى مظلوما لانه لايقدرا حدان بوفي محقوق الانسان الكامل بحدالة قدره وعظم منصمة فهومظلوم فعادمامله به المخلوقات وقوله حهولا وهني عيهولالا والم حقيقة وليعدغوره وهذامن الحق سحانه وتعالى اعتذارعن الانسان الكامل من أحل سائر الخداو قات العلصوامن وبال الظلم فدقمل عدرهم اذا كشف لمم الغطاء ومالقمامة عن قدرها الانسان الذى هوعمارة عن طهورذات الله وأسائه وصفاته وسمأتى بمان اهض مراتب الانسان المكامل من هذا المكتاب في عله انشاء الله تعالى فافهم والله يقول الحق وهو مدى السدل

م الدات الخامس والعشرون في المكال

(اعلم) ان كال الله تعالى عمارة عن ماهمة هوماهمة هغير قابلة للإ دراك والغاية فلدس لحكاله غاية ولانهاية فهوس بخانه وتعالى بدرك ماهمة هو ويدرك أنها لا تدرك وانها لا غاية لها في حقه وفي حق غيرة أعنى بدركها بدان بدركها انها لا قدرك له ولا لغيره لما همة هوما يستحقه لكمال ولا لغيره لما همة هوما يستحقه لكمال الا بعاظة وعدم الجهل وقولنا بدرك ها انها لا تدرك له ولا لغيره هوما يستحقه من الا بعاظة وعدم انتهائه لا نه لا بدرك الا ما يتناهى وهوليس له نهائه فادراك ما ماليس له نهائه فادراك ماليس له نهائه وعدم المهد من الوحوم فافهم فهائه مسألة شديدة من فائه وض فاياك ان تراق فيها فانها مقام الحيرة (وفي فافهم فهائه ممسألة شديدة المنه والدراك المارك المنها الماركة الماركة والمنها والمنها المنها المنها وعلم الماركة والمنها المنها وعلم المنها وعلم المنها وعلم المنها والمنها وال

أأحطت خرراعملا ومفصلا في محمد ع ذائك باجد ع صفائه أمحد ل وحهاك أن يحاط بكامه في فأحطة مان لا يحاط بذاته

حاشالة من عاى وحاشاان بكن عد ماعاملا و دلاه من حمراته (واعلم) ان كاله سعائه لايشمه كال الخاو قات لان كال الخلو قات عدان موحود : في ذواتهم وتلك المعاني مغابرة لذواتهم وكالمسحانه وتعالى بذاته لاععان زائدة علمه تعانى الله عن ذلك علوا كسرا فكاله عن ذاته ولهذا صم له الغدى المطلق والكيال الدام فانهسهانه وتعالى ولوتعلقت لهالمعانى الكمالمة فانهالست غسره فعقولية الكمال المستوعب لهام ذاتي لازائد على ذاته ولامغام له ولمس هونفس المعقول ولدس اسواه هذاالحكم فانكل موحودمن الموحودات اذاوص فته بوصف اقتضى ان يكون وصفه غمر ولان الخ الوق قابل للانقسام والمعدد واقتضى ان يكون وصفه عمنه لانه حكمه الذى ترتب علمه ذاته وحده الذى يتركب منه وحوده فقولنا الانسان حموان فاطق يقمضى انتكون الحموانسة في نفسها ومعقول مهامغايرة للانسان والنطق في نفسه مغام لكلمن الانسان والحموانمة واقتضى أيضاأه تكون الحموانمة والنطقمة عن الانسان لانهم كممنها فلاوحود لهالابها فلا يكون مغامرا لهاف كان وصف الخاوق غيرذاته من وجه الانقسام وعين ذاته من وجه التركم ولمس الامرفى الحق كذلك لان الانقسام والتركم عال في حقه تعالى فانصفاته لادقال انهاليستعمنه وليستغمرذاته الامن حمت مانعة له نعن من تعددالاوساف وتضادها وهيأعنى صفاته عنن ذاته من حمث ماهمته وهويته الني موعلها فينفسها ولايقال انهالستعمنه فمتمزعن حكم الخلوق وصفته لاغبرذاته ولاعمنها ولس هـ فااكم في الحق الاعلى سمل الحازوهذ والمدلة قداخطأفها أكثرالم كامن وقد أوردها الامام عى الدين مورودة الماقلنا والنا لامن هـ ذه الجهة ولام في العمارة بل بعمارة أخرى ومعنى آخر لكنه يخطئ أكثر المذكامن الذن قالوا انصفات الحق ليست عمنه ولاغبر ، وذكران هذا الكارم غدرسائغ فينفسه وأمانحن فقدأعطانا الكشف الالهى انصفاته عبن ذاته لكن لاناعتمار تعدده اولاناعتمارعدم المعدد ولشاهدت أمرا بضرب عنه في المثلولية المثل الاعطى نقطة هي نفس معقولمة الكالات المستوعمة الحامعة الكل حال وحد اللوكال على النمط اللائق بالمرتبة الالهمة وهي أعنى الكمالات مستهلكة في وحودالنقطة والنقطة مستهلكة في وحودالكالاتوهي أعنى المعمرعها بالنقطة و بالكمالات في احديثها يتعقل فها عدم الانتهاء و دستعمل علمها أوامة الابتداء وثمأمورأغض وأدق وأعز وأحلمن أنعصكن المعمرعنها وكانما كان عمالست اذكره مع فظن خبرا ولانسأل عن الخبر

ا إ ن ا

(واعلم)أن هذا المثال لايلمق بذات المتعال لان المثال في نفسه مخلوق فهو على غير الامر المضروب به المثل لان الحق قديم والخلق حديث والعمارة الفه وانيه لا تعمل الامراكم المعانى الذوقية الالمن المحقة الالمن المعانى الذوقية الالمن المعانى الذوقية الالمن المعان المعانى الذوقية الالمن المعانى المعانى

والمان السادس والعشرون في الموية كم

هوية الحق غيمه الذي لا عكن ظهوره أحكن باعتمار جلة الاسماء والصفات في كانها اشارة الى باطن الو احدية وقولى ف كانها الماهو أهدم اختصاصها باسم أووصف أو في أو مرتمة أومطلق ذات والا اعتمار أسماء وصفات ول الهوية اشارة الى حمر على فالمناه والا ففراد وشأنها الاشعار بالسطون والغيم وسية وهي مأخوذة من الفظة هو الله ي للاشارة الى الفائب وهي في حق الله تعالى اشارة الى كنه ذاته باعتمار أسائه وصفاته مع الفهم بغمر وسية ذلك (ومن ذلك قولى)

ان الموية غيب ذات الواحد مع ومن المحال ظهورها في الشاهد فكانها ومت وقد وقعت على مع شأن المطون ومالذامن حاحد

(واعلم) أن هدا الاسم أخص من اسه الله وهوسرالا سمالله ألا ترى ان اسم الله ما دام هذا الاسم مو جود افعه كان له معنى برجع به الى الحق واذا فل عنده وقد أخو فه غارم هذا الاسم مو جود افعه كان له معنى برجع به الى الحق واذا فل عنده وأذا أحرفه في بدق الموافعة في الما في الله وفيه في أدة واذا حد فت اللام الله المنه والمسلق في الله وفيه في أدة واذا حد فت اللام الالمناع والاستمرار العادى هوانها هاء واحد قد الا واووها كفت مها الو اوالا من قبيل الالشماع والاستمرار العادى حملها شما واحد أفاسم هوا فضل الاسماء (اجتمعت) سعض أهل الله عكة زادها الله تعلم الذي في الاسم الاعظم الذي في الاسم الاعظم الذي في النهم الاعظم الذي في النهم الاعظم الذي في اللهم الاعظم الذي في اللهم الاعظم الذي في المنهم وأفضل المنهم الله علمه وسلم لان الهاء آخر قوله سورة المنهم والمنهم والمنافية والمنا

هذا الاسم وكون الاشارة النه و بة وقعت عليه من الجهة المذكورة انه أعظم الاساء واعلم) أن اسم هو عبارة عن حاضر في الذهن برجع اليه بالاشارة من شاهدا لحس الحافر فالتسم النهال و ذلك الفائد الوكان فائد اعن الخمال لما صحت الاشارة المه بلفظة هو فلا تصم الاشارة بلفظة هو الاالى الحاضر الاترى الى الضمر لا برجم علا الى مذكور المالفظ اواماة رينة واما حالا كالشان والقصة وفائدة هذا ان هو يقع على الوجود المحض الذي لا يصم فمه عدم ولا يشابه العدم من الفيد وسة والفناء لان الفائد من هذا الدكل مان الهوية هي الوجود الحض الصريح المستوعب الكل كال وجودى من هذا الدكل مان الهوية هي الوجود الحض الصريح المستوعب الكل كال وجودى من هذا الدكل مان المحم على ما وقعت علم حالفيمة هو من أجل أن ذلك غير محمد المن المحمد المنافقة هو هو فعلم بالاستيفا و ولا يدرك فقيل ان الهوية غير العدم الادراك لهافافهم بالاس غيرة من استيفا و ولا يدرك فقيل ان الهوية غير المنافق الانسان وكل عند الوقع وأما الحق فغيمه عن شهادته ولا شهادته عن شهادته من وجه و باعتماد وأما الحق فغيمه عن شهادته وشهادة وتنافي به كانه الم ذلك أنفسه ولا يصم وحمو باعتماد المنافية وقع من أحمد والمعمادة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة الموجه و المعمادة والمنافقة المنافقة المنا

#### المان السادع والعشرون في الانبة كا

اندة الحق تحديه على هواه فعي اشارة الى ظاهر الحق تعالى باعتمار شهول ظهوره لبطونه قال الله تعالى انه انا الله لا اله الا أفارة ول ان الهوية المشار المها بلفظة هوهى عين الانمة المشار المها بلفظة أنا ف كانت الهوية معقولة في الانمة وهذا معنى قولنا ان ظاهر الحق عين باطنه وباطنه عين ظاهره لا أنه باطن من جهة وظاهر من جهة الرى الاترى لقوله سحانه وتعالى كمف أكد الجلة بان فأقى مهام وكدة لان كل كارم يتردد في سهدة من السامع فان القاكم له مستحسن فدمه كان كل كارم بنكره السامع يجب القاكم دو ما الما كان اعتمار الدهون والظهور بالوحدة يحمل فدمه للمقل تردد وهواستمفاؤه كمف كان اعتمار الدهون والظهور بالوحدة يحمل فدمه للمقل تردد وهواستمفاؤه كمف يكون الأمر بأطنه ظاهره وظاهره باطنه ومافا ثدة التقسيم بالظاهر والماطن فيه فالدفيس في هذه المسئلة اما تردد واماانكار فلهذا أكده الحق بالفظاهرة المشار المها بلفظة في ويفي الانمة الظاهرة المشار المها بلفظة أفافلا ترعم ان مدنه المناح الموافقة الما وافقه الأواف كان العلم الذاتى أعنى اسم الله اشارة الى ما تقمضيه الالوجة من فسرا لامر بالمدلمة الما العلم الذاتى أعنى اسم الله اشارة الى ما تقمضيه الالوجة من الشمول لانه الماقال العلم الذاتى أعنى اسم الله اشارة الى ما تقمضيه الالوجة من المورد المشار المها المناق المها الذاتى أعنى اسم الله اشارة الى ما تقمضيه الالوجة من المناه و الشمول الانه الماقال المالذاتى أعنى اسم الله اشارة الى ما تقمضيه الالوجة من المهر و الشمول الانه المالة الم

ان طونه وغيمه عين ظهور وشهادته ندمه على ان ذلك من حقيقة ما هوعلمه الله فان الالوهية في نفسها تقتضي شمول النقيضين وجع الضدين بحكم الاحدية وعدم التغاير فى نفس حصول المفار ، وهذ ، مسدُّلة حررة م فسرا كلة دقوله لا اله الأأنا دهني الالمية المعمودة المست الاانافا فاالظاهر في تلك الاوئان والافلاك والطمائم وفي كل ما يعمده أهلكل ملة ونعلة فالنالا لا علمة كالما الأأناوله فدا أثنت لهم لفظة الا فه وتسميته لهم مد اللفظة من حهة ماهم علمه في الحقيقة تسمية حقيقية لا عازية ولا كابزعم اهل الظاهران الحق اعارا ديذلك من حمث انهـم معوهم آلهـة لامن حمث انهـم ف انفسم ملم مد والتسمية وهذا غلط منهم وافتراء على الحق لان هذه الاشماء كاهاول جمع مافى الوحودله من حهة ذات الله تعالى فى الكقيقة هذه التسمية تسمية حقيقية لان الحق سجانه وتدالى عن الاشماء وتسهمتها بالالهمة تسهمة حقيقية لا كارزعم المقلد من اهل الجاب أنها تسمية عارية ولو كانكذلك الكان الكلام ان تلك الجارة والحراكب والطمائع والاشماءالتي تعمد ونهالمست ما ممة وان لااله الاأنا فاعمدوني لكنهاع أراداكق انبين لمم انتلك الاتفة مظاهروان حكم الالوهمة فهم حقيقة وانهم ماعبدوافى حميم ذلك الاهرفقال لالهالاانااي مائم مادعللق عليه اسم الاله الاوهوانا فافي المالم من دمدغيرى وكمف دمدون غيرى وأناخقتم لمعمدوني ولايكون الاماخلقتهمله فالعلمه الصلاة والسلام في هذالمقام كل مسر لماخلق لهاى لعمادة الحق لان الحق تعالى قال وماخلقت الحن والانس الالمعمدون وقال تعالى وان من شئ الايسم عدد وفنده الحق ندمه موسى علمه السلام على ان أهل تلك الالمة اغاء دوالله تعالى ولكن من حهة ذلك المظهر فطلب من موسى عليهالسلام أن دورد من جهدة جدم الظاهر فقال لاالهالاأنااي ماثم الاأناوكل مااطلقواعلمهاسم الالدفهوأنا بعدماأعله انأناءن هوالمشارالي مرتبقه بالاسمالله فاعمدنى باموسى من حمث هذه الانمة الجامعة لجمع الظاهرالتي هي عين الهوية فهذاعناية منهسهانه وتعالى نسموسي وعنايته بهائلا بعدد من حهدون حمة أخرى فمفوته الحق من الجهمة التي لم دورد فيها فيضل عنه ولو اهتدى من حهة كا ضل أهل الملل المتفرقة عن طريق الله تعالى بف الاف مالوعده من حمث هذه الانمة المنمه علمها بحمد مالمظاهر والتعلمات والشؤن والمقتضدمات والكالات المنعوتة المعقولة في اله وية المندرجة في الاندة المفسرة بالله المشروحة بانه ماثم اله الاأنافانه تكون عمادته حمندن كإينمغي والى هذا المعنى أشار بقوله تعالى وان هدا اصراطي مستقيما فاتبعوه ولانتبعوا السمل فتفرق بكرعن سيبله فاهل السبل المنفرقة ولوكانوا

على صراطاته فقد تفرقواود خل عليهم الشرك والاتحاد بغلاف المحمد بين الموحد بن فانهم على صراطاته فاذا كان العمد على صراطاته فاهرله سرقوله عليه الصلاة وهوالحقق من عرف نفسه فقد عرف ربه فيطالب وعده أان وعبده حق عمادته وهوالحقق مقادق الاسماء والصفات لا نه اذاعد في مناف العمادة عدالا الماطنة و وعلم انه اذذاك انية عين المعرع المعادة و الماطنة و وعلم انه اذذاك انية عين المعرع المقتضمة المرسماء والصفات لعدد لل فيعنده اذذاك حق عمادته ولا عكن استيفاء ذلك فلا عكنه ان وعده حق العمادة لان الله المناف ال

ماصورة حسر الالماب معناك مع مادهشة اذهل الاكوان منشاك ماغاية الغاية القصوى وآخرما مع يلقى الرشميد ضلالابين مغناك عليدان انتها اثنيت من كرم مع نزهت في الجدعن ثان واشراك فليس مدرك منسك المرويغيمة مع حاشاك عن عابة في المجد حاشاك في القصورا عبرافي فيك معرفتي مع فالعرع ورك الادراك ادراكي

وقد يطلق القوم الانبة على معقول العمد لأنها اشده المشاهد الحاضر وكل مشهود فالهو ية غيد فاطلقوا الهوية على الغيب وهوذات الحق والانبية على الشهادة وهو معقول العدد وهذا نكتة فانهم

### الماب الشامن والعشرون في الازل كه

الازل عمارة عن معقول القملية المحمد ومنها الله تعالى من حمث ما يقتضمه في كاله لامن حمث انه تقدم على المحادثات بزمان مقطاول العهد فع مرعن ذلك الارل كا يسمق ذلك الى فهم من لدس له معرفة بالله تعالى الله عن ذلك علوا كميراو قد منا لطلائه في اسمق من هذا المكتاب فازله موجود الات كاكان موجود القبل وحود تا لم يتغير عتى أزايمته ولم يزل أزاما في أبدالا باد وسمأتي سان الابد في الماب الثانى ان شاء الله تعالى هذا حكم الازل في حق الله تعالى (وأما) الوجود الحادث فه أزل وهو عمارة عن الوقت الذي لم يمكن المحادث في عن الكادث في من الحادث أزل معابر لازل غيره من الحادثات فازل العدن غيرازل النمات لابه قبله اذلا وجود المعدن وأزامة المعدن في المعدن في

الحال وحود الجوهر وأزلمة الجوهر في حال وحود الممولى وأزلمة الممولى في حال وحود المماء وأزامة المماء في طلوحود الطمائع وأزامة الطمائع في عال وحود العماصر وأزامة العناصر في حال وحود العلمين كالقبلم الاعلى والعقل والملك المسمى بالروح وامثال ذلك وهم حمد عالمالم فأزلم كلة المضرة وهومعنى قوله للشئ كن فمكون فأما الازل المطلق فا يستققه الاالله لنفسه لدس لشي من الخلوقات فده وحود لاحكما ولاعمنا ولااعتماراوقول القائل كنافى الازل عندالة فاعلم اغماموأ زلمة الخلق والا فهم غمرموحود سفازلمة الحق فأزل المق أزل الازال وموله حكرذاتي استحقه لكاله (واعلم) أن الازل لا يوصف بالوحود ولا بالعدم فكونه لا يوصف بالوحود لانه أمر حكمي لاعمنى وحودى وكونه لانتصف بالعدم لكونه قدل النسمة والحركم والمدم المحض فلايقمل نسمة ولاحكماولهذا انسعب حكمه فازل الحق الده وأدده ازله (واعلم) انأزل الحق الذي مولنفسه لابوحد فده الخلق لاحكماولاعمنا لانه عمارة عن حكم القلمة لله وحد وفلاحكم للخلق في قملمة الحق وجهمن الوحوه ولا يقال ان له في قملمة الحق وحودامن حمث التعمين العلم لامن حمث المعمد بن الوجودي لانه لوحكم له بالوجود العلى لزم من ذلك ان يكون الخلق موحود الوحود الحق وقد ندمه الحق تعالى على ذلك في قوله هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شمأ مذكورا واتفقت العلماءان ملفي هذا الموضع عمني قديعني قدأتي على الانسان حين من الدهر والدهرهوالله والحين تعلى من تعلماته لم بكن شمايعني ان الانسان لم مكن شمأمذ كوراولا وحودله في ذلك التعلى لامن حمث الوحود العمني ولامن حمث العلى لانه لم يكن شيأمذ كورافلم يكن معلوما وهذا التيلي هوأزل الحق الذى لنفسه وماوودمن أن الله قال في الازل للإرواح ألست ريم قالوا يلى فان ذلك الازل من أزل الخالوقات الاتراء يقول أخرجهم كالذرمن ظهرآدم علمه الصلاة والسلام وتلك عمارةعن طل تعسن المحاومات في العالم العلى فتشهم بالدرالطفهم وغوضهم وعنوان قرامهم أأستسركم هوحعل الاستعداد الالمي فهم وقولم وليعنوان القاملية الى مهاقماوا أن بكونوامظهر فاسألهم الحق سعانه عن كونه ربهم الاوقد علما وعلوفهم من الاستعداد وفطرهم علمه من القاملية انهم شتون دوسته ولا ينكرونها فقالوا الى فشهداهم تعالى في كمامه المشهداهم في القمامة أنهم مؤمنون بزيويية موحدونله لاناشهداء على الناس فلايقم لمنهم بومئذ شهادة الاملاك بكفرهم وجدهم لانهم لم محصل الهم هذا الاطلاع الاالهي ساطن ما كانوا يظنون انه كفرفشهادتهم عن غبرتحقيق وشهادتناعن تحقيق لانه أنبأنا لذلك فحتنا المألغة

لانهاهاه الله كلقه بالسعادة وهه الاملاك داحضة لانهم حكم وابالظاهر وادس الرملاك الاالظاهر ألاتراهم في قصة آدم علمه الصلاة والسلام كمف حكم واعلمه بانه يفسد في الارض ادعاء أنهم مصلحون لماعلوامن تسليحهم وتقديمهم وفاتهم باطن الامرالذي هوعلمه آدم من الحقائق الرسمانية والصفات الربانية فلما ظهرت صفات الحق على آدم وأنبأهم باسمائهم لان الصفة العلمة الالهمة عمطة بهم و بغيرهم فالواسحان لاعلم الماعلة ما على المقيمة يخلف آدم فانه يعلم الاشماء على الاطلاق العمائة وذات الحق ذاته وأنهم والله المراد بالعلم الالحى وصفات الحق صفاته وذات الحق ذاته فانهم والنه المراد بالعلم الالحى وصفات الحق صفاته وذات الحق ذاته فانهم والله المراد بالعلم الالحى وصفات الحق صفاته وذات الحق ذاته فانهم والله المستعان

# والماب الماسع والعشرون في الابديه

الاردعمارة عن معقول المعدية لله تعمالي وهو حكم لهمن حدث ما يقتضمه وجود. الوحو بى الذاتى لان وحود ملنفسه قام بذاته فلهذا صهالمالمقاء نه لاغبر مسدوق بالعدم فيكم له بالمقاء قبل المكن وبعد ولقمامه بذاته وعدم احتماحه لغيره بخلاف المكن لانه ولوكان لايتناهي فهوعكوم علمه بالانقطاع لانه مسموق بالعدم وكل مسموق بالقدم فرحعه الى ماكان علمه فلاندأن عكم علمه بالاذهدام والالزم ان يساير الحق تعالى فى رقائه وهذا محال ولولم يكن كذلك الماصحت المعدية لله تعالى (واعلم) أن المعدية والقدامة لله تعالى حكممان في حقه لازماندان لاستعالة مرورالزمان عليه فانهم مأشرنا المه فالداكق سجانه وتعالى شأنه الداتي باعتدار استراروه ودويعد انقطاع وجود الممكن (واعلم) انكل شئ من المكمات له أمد فامد الدنما بقول الامر الى الا يخره وأبد الا يخرة بقول الامرالي الحق تعالى ولابدأن يحكم بانقطاع الا ماد آمادأهل الجنة وآبادأهل النار ولودامت وطال الحكريمقائها فانأبدية الحق تلزمنا ان فع كم على ما سواه مالانقطاع فلدس لخلوق أن دسام، في رقاده وهذا الحكم ولو أنزلناه في هدد الكلام بعمارة معقولة فاناقد شهدناه كشفا وعمانا فن شاء فلمؤمن ومن شاء فلمكفر (واعملم) أن الحمال الواحد من أحوال الا خرة سواء كان من أحوال المرحومين أومن أحوال المعذبين فان لهحكم الازلمة والاددية وهذاسرعزيز ونوقه من وقع فمه و يعلم اله لا انقطاع له أبدا وهذ مطالة واحدة الكنه قد ستقلمن تلاثاكال الى على عبرها وقد لا ونتقل فاذا انتقل منه الى عال آخر غبره كان هذا الحكم كالهالواقع فمهأنضا ولاينقطع هذا الحكم ولايختل عن أحوال الا خرة وهذاأم شهودى لدس للعمد فمه مجال لانه عل ذلك وسمأتي سان هذا المكارم في موضعه من ذكر الجنة والناوان شاء الله تعلى فالداكح قسطانه وتعالى أبدالا والافادلا أزلالا زال (واعلم) ان أنده تعالى عن أزله وأزله عن أنده فانه عمارة عن انقطاع المطرفين الاضافية لمنفرد بالمقاه بذاته وكونه قبل فيسمى تعدة للاضافة الاولمة عنه أزلا و وحوده قبل تعقل الاولمة ازلا و يسمى انقطاع الاضافة الا خرية عنده أبدا و هما أعدى الازل والابدلله وصفان أظهر تها الإضافة الزمانية لمتعقل وحوب وحوده والافلاأزل ولا أبدكان الله ولاشى معه فلا وقت له سوى الازل الذي هو الابدالذي هو حكم وجوده باعتمار عدم و الزمان علمه وانقطاع حصكم الزمان دون المطاول الى مسايرة بقائه ف فقاق الذي ينقطم الرمان دون مسايرة هو الابدفافهم

### والماس الموفى للثلاثس في القدم

القدم عبارة عن حكم الوجوب الذائي فالوجوب الدائي هوالذي أظهرا سمه القديم للحق لانمن كان وحود واحدالذاته لم يكن مسموقا بالمدم ومن كان غير مسموق بالعدم لزم أن دكون قدعاماكم والاقتعالى عن القدم لان القدم تطاول مرود الزمانء لى المسمى مدتعالى الحقء نذلك فقدم ما عاهوا كحم اللازم للوحوب الذاتى والافليس بينه سجانه وتعالى وبن خلقه زمان ولاوقت عامع بل تقدم حكم وحوده على وحود الخلوقات هوالمسمى بالقدم وطرق الخداوق لامتقاره الى موحد بوحده والمسمى بالحدوث ولوكان للعدوث معنى ثان وهوظهور وحود وبعدان لم يكن شمأمذ كورا فان الحدوث الشائع اللازم في حق المخلوق الماهوافتقاره الى موحد وحده فهذا الامره والذى أوجب اسم الحدوث على المخلوق فهو ولوكان موحودافي علمالله فهوعدث في نفس ذلك الوحود لانه فمهمفتقرالي موحد وحده فلايصم على الخلوق اسم القديم ولوكان موجودافي العلم الألهى فدل بروز ولأن من حكمه أن بكون موحود انغمر مفوحوده مرتب على وحود الحق وهذامعني الحدوث والافالاعمان الثابته في العلم الألمى عد تقلافد عقب في الاعتمارومن هذا الوحه وهذه مسائلة أغفلها أغتنا فلاتوجدفى كالرمواحدمنه مالاما يعطى الحكريق ام الاعمان الثارة فوذلك وحده تان لاعتمارتان بهوما أناأوضعه لك وموأنه كماكان العلم الالهى قدعااى محكوماعليه بالقدموه والوجوب الذاتي لان صفاته ملحقة بذاته فى كل مايله ق عنامه من الاحكام الالهمية ولان العلم لا بطلق علمه علم الابوحود معلومه والافدسقيل وحودعه إولامع اوم كاانه يستعيل وحودكل منهادهدم العالم كانت المعد وماتوهي الاعمان الثمانية مطقدة في حكم القدم بالعلم وكانت معلومات اكوقد عة له عددتة لانفسها في ذواتها فالتحق الخلق ما كوقاحكمما

لان رحوع الوحود الخلق الى الحق من حمث الامرعم في ومن حمث الذات حكمي ولايفهم مأقلفاه الاالافرا دالكمكمل فانهذا النوع من الاذواق الالهمة مخصوص بالمحققين دون غيرهم من العارف من ولما كان هذا القدم في حق المخلوقات أمرا حكمما والحدث أمراعمنما قدمنها مايستحقونه من حدث ذواتهم على ماينسه مون المهمن حيث الحريم وهوتعلق العرلم الالهي بهم فافهم فقدم الحق أمر حكمي ذاتى وجوبىله وحدوث الخلق أمرحكمي ذاتي وجوبي للخلوقات فالمخلوقات منحمث هويتها الايقال فيها انهاحق الامن حبث الحكم لتدل عليه والافاكح في نفسه منزه ال تلحق به الاشدماء من حمث ذاته فيالحقوابه الامن حمث الحيكم وهذا اللحوق ولو الاحلا كاشف العارف انه كوق ذاتي فان ذلك اغاه وعلى قد رقابلمة المكاشف لاعلى الامرالذي يعمله الله من نفسه لنفسه وما أتت السينة الشرائع الامصرحة بانفراد الحق عاهوله وهذا التشروع هوعلى ماهوالامرعليه لاكابزعهمن ليس الممعرفة بحقيقة الحقائق فانه يلوح لهشئ و دورب عنه أشياء فيقول ان التشر دع انما هو القشر الظاهرولم يعلم أنه حامع للب الامر وقشره فقدادي الامافة صلى الله علمه وسلم ونصم الامة ولم يترك هدى الانبه عليه ولامعرفة الاهدى الهافنع الامن الكامل ونع العالم بالله العامل فالقدم أمرحكمي لذات واحب الوحود معوالفرق بين الازل والقدم ان الازل عبارة عن معقولية القبليدة لله تعالى والقدم عبارة عن انتفاء مسحبوقمة الله تعالى بالعدم فالازل اغمايفه دأنه قمل الاشماء والقدم اغايفه دأنه غمر مسموق بالعدم فى نفس قملمته على الاشماء فلا يكون الازل والقدم عمني واحدفافهم

ان القديم هوالوجود الواحب على والحكم للسارى بذلك واحب لاتمتر مرقدم الاله على المؤرمن معدة وله تنعاقب فانسب له القدم الذى هوشأنه من كون ذلك حكم من هوواحب معناه أن وحود الامسيمة على بالانعدام ولاقطيم دائب بسمى قديما وهو حكم دائب

والماس الحادى والثلاثون في أيام الله كه

أيام الحق تحلماته وظهوره عاتقتضمه ذاته من أنواع الديم الاتول كل تحلماته سحانه وتعالى حكم الهي هوالمعبر عنه بالشأن ولذلك الحديم في الوجود أثر لائق بذلك التحلي فاختد لاف الوجود أعنى تغيره في حكل زمان اغاه وأثر للشأن الالهي الذي اقتضاء التحلي الحاكم على الوجود بالتغير وهوم عنى قوله كل يوم هو في شان (واعلم) ان هذه الا يقلم المعنى فان راجم الى الحق ف كمان للتجلي شأنا ولذلك الشأن في الوجود

الحادث أثرا فكذلك لذلك النجلي مقتضى ولذلك المقتضى في نفس الحق من حمث ذاته تنوع لان الحق سعانه وتعالى ولو كان في نفسه لا يقدل المغمر فان له في كل تحل تغيراوه والمعرعنه بالقول في الصور فعدم التغيرله حكم ذاتي والتنوع في القلمات له أمروحودي عيني فهومتغـ برلامنغير عدن متنوع لأمتنوع أي متحول في الصور لامقول في نفسه عما يقتضمه كالدلانه على ماهو علمه ولاستمل الى تغيره عما هو علمه تعالى الله عن ذلك علواكبيراوهذ اسرقوله كل يوم هوفى شان (واعلم) بان الحق سجانه وتدالى اذاتح لى على العبد سمى ذلك التعلى منسبته الى الحق شأنا الهما ومنسبته الى العبد حالا ولا يخلوذ للن التعلى من أن يكون الحاكم علمه اسمامن أسماء الله تعالى اووصفا من أوصافه فذلك الحاكم هواسم ذلك المعلى وان لم بكن له اسم أووصف عما بالدينا من الاسماء والصفات الالمية فان حال اسم ذلك الولى المعلى على معوعين الاسم الذى على به الحق علمه وذلك معنى قوله صلى الله علمه وصلم اندس عمد موم القدامة عدامد لم عمد مهامن قدل وقوله اللهم اني أسألك بكل اسم سمت مدنفسك اواستأثرت مفعلم الغي عندك فالاسماء النيسمي بانفسه هي التي تعرف مها الىء اده والتي استأثر مافى غيمه هي التي نم ناعلمها مانها أسياء أحوال المقلى علمه بهامن عماده وذلك مستأثر في غمر المتعلى علمه ومعنى قوله أسألك وأدعوك هو القمام عاعب عليهمن أدب ذلك التعلى وهذالا بعرفه الامن ذاق هدذا المشهدوالا فان العقل لا يبلغه من طر مق نظره الفكرى اللهم الاان يكون بأعان فمكون الاعان هوالذاهب بالعقل والفاتح للقفل عج فعلم من ذلك المقدمات ان البوم هو التجلى الالهى لاستعالة مرورالا بام المخلوقة علمه ألاترى الى قوله تعالى الذين لا يرجون أ مام الله ير ولد به الذين لا يرجون تعليهم لانهم ينكرون وجود ولا دؤمنون به فن أنكرشما وقال بعدمه لا يرحوظهور ولهوه ولاء المشارالمهم في الاتية الاخرى وقوله لا يرجون القاءالله لان لقاء، فريه وتحليه عليهم سواء كان ذلك في الدنما أوفي الا خرة فافهم والله بقول الحق وهو مدى السدل

﴿ الماف الثاني والثلاثون في صلصلة الحرس ﴾

ملصلة الجرس انكشاف الصفة القادرية عن ساق بطريق التجلى مهاعلى ضرب من العظمة وهي عمارة عن مروز الهمة القاهرية وذلك ان العبد الالهي اذا أخد في تحقق بالحقيقة قدة القادرية مرزت له في ممادم على المسلم الجرس في دامر ايقهره بطريق القوة العظمون من على بعض كأنها صلصلة الجرس في الخيارج وهدذا مشهد من عالقلوب من الجراءة على الدخول في الحضرة الجرس في الخيارج وهدذا مشهد من عالقلوب من الجراءة على الدخول في الحضرة

العظموتية لقوة قهره للواصل المهافهي الجاب الاعظم الذي حال بمن المرتبة الالهية ودمن قلوب عماد وفلاسدل الى انكشاف المرتمة الالهمة الابعدساع صلصلة الحرس (ولقد) وجدت لدلة أسرى بى الى السموات العلاعندوص ولى الى هـ ذا المقام الاسنى والمنظر الازهى من الهممة في هـ ذا الحل ما انعلت له قواى واضعلت تراكمي وانسحقت أجزاني واغعقت تراثى وكنت لاأسمع الاصلصلة تندا الحسال لهمينه وتخضم الثقلان اعرته ولاأدصرالا سحابا من الانوارمنهلة بوابل من نار وأنامع ذلك في ظلات من بحارالذات بعضما فوق بعض فالاوحود لسماء تحتم اولا أرض فسارت الجمال الراكدة ورأيت الارض مارزة وحشرناهم فلرنغادرمنهم أحدا وعرضواعلى ربان صفاولا بزالون كذلك أزلاواندا فقلت ماللسماء فقدل انشقت وأذنت لرمها وحقت فقلت وماللارض فقمل مدت وألقت مافمها وتخلت فقلت وماللشمس فقمل كورت والمحوم انصحدرت والحمال سبرت والعشار عطلت والوحوش حشرت وألعارسعرت والنفوس زوحت والموؤدة سلتات مأى ذنب قتلت والعحف نشرت والساء كشطت والحمسرت والجندة أزافت فقلتمالي فقال الحلالي علت نفس ماأحضرت وهذه قمامة مغرى نصم الكق لي مثالاللقمامة الكرى لا كون على بينة من رمى فاهدى المه من هومن خ بى فعند ذلك سألسائل المدقمق عرترجان التعقيق فاستفهمته على عدم الجهدل عن الصفات والذات وعن المقام الالهى الذى هو بعد ذلك ماستمفاء ماهناك وعن الانسان ومن اى وجه يكون كنامه القدرآن وكمف الامرائختام الذى هوعند ذى الجلال والاكرام فضصك بعدما ابتسم ورمزعند تلك العبارات بإشارات في القسم فقال فلااقسم بالخنس أنج وارالكنس والليل اذاعسسن والصبح اذاتنفس انه لقول رسول كريم ذى قوة عنددى العرش مكين مطاع عمامين فقيلت وبن عينميه واستوفيت ماأشارالمه

فَكَان للوصل حال لا أبوح به الله فظن ماشئت ان الامر مدّسع صب ومعبوبه في أوج خلوته الله ملا ومالكه والجند بجمّع جلت عروس المداني فوق مرتبة الله من الجلال كالاطل منهم فالافق دائرة والسحب ماطرة الله والرعدزاجة والبرق ملمّع فالمعرفي زخر والربح في هددر الله والنارفي شرروالما ويند في وسائر الفلا ألد قارفام على الله ساق ذليلا له زاله وريض مع

عرالباب الثالث والثلاثون في أم المكتاب كه

أم الكتاب فكنه مفي ذاته هم هي نقطة منها انتشاء صفائه هي كالدواة لاحرف تبدوعلى هم ورق الوحود بعد كم ترتبماته فألمهم للات من الحروف اشارة هم فيما تعلق بالقديم بذاته والمعيات عمارة عن حادث هم من أنه طارع للي نقطاته ومتى تركبت الحروف فانها هم كلم فقلكم محض مخلوقاته

(اعلم) ان أم الكذاب عدارة عن ماهمة كنة الذات المعرعة امن وعض وحوهها عمامات الحقائق الني لادهالق عليهااسم ولانعت ولاوصف ولاوحود ولاعدم ولاحق ولاخلق والكتاب موالوحود الطلق الذى لاعدم فيه وكانت ماهمة الكنه أم الكتاب لان الوحود مندرج فمها اندراج الحروف في الدوا: فلا على على الدواة ماسم شي من أساء الحروف سواء كانت الحروف مهملة أومعية وسمأتي سان الحروق في هذا المان فكذلك ماهمة الكنه لانطلق علمهااسم الوحود ولااسم العدملانها غرمعقولة والكمعلى غبرالمعقول مام محال فلايقال بانهاحق ولاخلق ولأغبرولاعين والكنهاعمارة عن ماهمة لاتفصر بعمارة الاولها ضدتاك العمارة من كل وحده وهي الالوهمة باعتمار ومن وحهمي عل الاشماء ومصدرالوحود والوحود فمها بالعيقل ولوكان العقل بقندي أن يكون الوحود في ماهمة الحقائق بالقوة كوحود النخلة في النواة ولكن الشهود يعطى الوجود منها بالفعل لا بالقوة للقتضى الذاتي الالهي الكن الإجال المطلق هوالذي حكم على العيقل بأن يقول بأن الوجود في ماهدة الحقائق بالقوة علاف الشهود لانه ومطمل الامر المعمل مفصلاعلى انه في نفس ذلك المفصمل باقعلى اجاله وهذا أمرذوقي شهودي كشفي لايدركه العمة لمن حمث نظره الكنه اذاوصل الى ذلك الحل وتعلت علمه الاشماء قملها وأدرهما كامي علمه بهواذاعلت أن الكتاب موالو حود المطلق تسمن الثان الامرالذي لا يحكم علمه مالوحود ولابالعدم هوأم الكذاب وهوالمسمى عماهمة الحقائق لانه كالذى تولد الكذاب منسه وليس للكتاب الاوحه واحدمن وحقى كنه الماهمة لان الوحود أحد طرفيها والعدم هوالثاني فلهذا ماقملت العمارة بالوحود ولابالعدم لان مافعها وحهمن هذه الوجو والاوهى منده فالكماب الذي أنزله الحق سبحامه وزمالي على لسان فيمه صلى الله علمه وسلم هوعمارة عن أحكام الوجود المطلق الذي هوا حدوجهي ماهمة الحقائق فعرفة الوحود الاطلق موعلم الكتاب وقدأشا راكق الى ذلك في قوله وكل شي أحصيناه في الماممين وقوله ولارطب ولا ماس الافي كتاب مدين وقوله ركل شي مصلنا وتفصيلا مع وبعدان أعلماك ان أم الكتاب مي ماهمة الكنه وظهران

المكماب هوالوج ودالمطلق اعمان المكماب سوروآ بات وكلمات وحروف فالسور عمارة عن الصورا لذاتسة وهي تعلمات الكال ولايد لكل سورة من معنى فارق تميز مه تلك السورة عن غبرهافاذ الالداحكل صورة الهمة كالمة من شأن تقيير به تلك الصورة عن غـمرها ولولا القطويل لنهناك على كل صورة منها وسورة من كتاب الله تعالى والاتمات عبارة عن حقائق الجمع كلآية تدل على جم الهي من حيث معني مخصوص وملم ذالنا الجع الالهي من مفهوم الاتبة المتلوة ولابدا كل جعمن اسم جالي وحلالي بكون النجالي الالهي في ذلك الجيع من حدث ذلك الاسم وكانت الاستعمارة عن الجم لانهاصارت عمارة واحدة عن كلماتشي ولدس الجم الاشمود الاشماء المتفرقة لعين الواحدية الالهمة الحقمة والكلمات هي عمارة عن حقائق الخالوقات العينمة أعنى المتعممة في العالم الشهادي والحروف فالمنقوط منها عمارة عن الاعمان الثابية في العدلم الإلهي والمهمل منهاء لي نوعين (النوع الأوّل) معمل تتعلق به الحروف ولا يتعلق هو مهاوهي خسة الالف والدال والراء والواو واللام الالف اشارة الى مقتضمات كالمهوهي خسة الذات والحياة والعملم والقدرة والارادة اذ لاستمل الى وحودهذه الاربعة المذكورة الامالذات ولاستمل الى كال الذات الابها (والنوع الثاني) مهمل تتملق مه الحروف وبتعلق هوج اوهى تسعة فالاشارة بهاالي الانسان الكامل كعهوبن الخسة الاطمة والاربعة الخلقية وهي العناصر الاربعية مع ما تولد منها وكانت أحرف الانسان الكامل غير منقوطة لانه خلقها على صورته ولكن غبزت الحقائق المطلقة الالهمة عن الحقائق المقدة الانسانمة لاستناد الانسان الى موحدو جد ولو كان موالموحدفان حكمه ان دستند الى غير ولهذا كانت حروفه تتعلق بالحروف وتتعلق الحروف مها وقدنهناء ليحقيقة الحروف وكمفية منشئها من الالف وكمفية منشا الالف من النقطة في كمّا بنا المسمى بالكهف والرقيم في شمح مسم الله الرجن الرحيم فن شاء أن معرف ذلك فلمنظر في المكتاب المذكور (ولما) كانحكم واجب الوحودانه قائم بذاته غيرعتاج في وجود والى غير ومع احتماج الـكل المه كانت الحروف المسمرة الى مذا المعنى من الكتاب مهم لة تتعلق مه الحروف ولاتنعلق هي بحرف منها كالالف والدال والراء والواو واللامألف فادكل واحدامن هدنة الاحرف تتعلق بهجمه الحروف ولايتعلق ويحرف منها ولايقال انلام الف حرفان فان الحددث النبوى قدصر حيان اللام ألف حرف واحدفافهم (واعدلم) بان الحروف ليست بكايات لان الاعمان الثابتة لم تدخل تحت كلة كن الاعند دالا العيني وأماهي فني أوجها وتعينها العلى فلايد خل علمهااسم

الديمان الثانية في العدام من الوصف حادثة لكنها ملحقة بالحدوث الحاقا حكمما لما الاعمان الثانية في العدام من الوصف حادثة لكنها ملحقة بالحدوث الحاقا حكمما لما تقتضمه في وانها من السماد و وحودة المعروف في ففسه الى قديم كاسمق ممانه في هذا المكتمان فالاعمان الموحودة المعروف ملحقة في العالم العلى بالعلم الذي هو ملحق بالعالم العمى مهذا الاعتمار الثاني قد عهوقد سمق تفصمل ذلك في باب القدم فاذا علت أن المكتمان هو الوحود المطلق الجام م الحروف والا ما تعالم المتعمد من ذلك في المائد والسورعلى ما شارت المعدقمة كل منهافاء لم ان اللوح عمارة عافقت التعمد من ذلك في الوجود عمل الترتيب الحكمي لاعلى المقتم الألمى الغير المنه صرفان ذلك لا يوجد في اللوح مثل تفصيل أحوال أهل الجنة والنارو أهل المتعلمات وما أشمه ذلك ولكنه موحود في المكتمان والمكتمان كلى عام واللوح جزئي خاص وسيماً تي بيانه ان شاء الله تعمل والله بقدى المسمل

# ﴿ الماد الرابع والثلاثون في القرآن ؟

القررآن ذات من المحض المحمد ا

(اعلم) ان القرآن عمارة عن الذات التي يضم على فيها جمع الصفات فهي المحلى المسماة بالاحدية من الاحدية الزلما الحق تعالى على فيه عمد صلى الله علمه وسلم المكون مشهده الاحدية من الاحدية من الاحدية من الاحدية من الاحدية من الاحديث وان ومعنى هذا الانزال أن الحقيقة الاحدية المتعالمة على حسده فنزلت عن أوجهام عاستحالة النزول والعروج عليمالكنه صلى الله عليه وسلم لما تحقق حسده بعمد عالحقائق الالهمة وكان مجلى الاسم الواحد بعسده كا أنه مهو دمه مجلى الاحدية و مذاته عين الذات فلذات قال صلى الله عليه وسلم انزل على القرآن حالة واحدة في مرعن تحققه بعمد عذاك تحققاذا تماكاما حسانها وهذا انزل على القرآن حالة واحدة في مرعن تحققه بعمد عذاك تحققاذا تماكاما حسانها وهذا هو المشاد المه بالقرآن إلى المحدية و مذاته على القرآن الحك كرما الهماذات الما الحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شمأ فشما على ما قمضته الحكمة الالحمة وحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شمأ فشما على ما قمضته الحكمة الالحمة وحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شمأ فشما على ما قمضته الحكمة الالحمة وحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شما فشما على ما قمضته الحكمة الالحمة وحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شما في الما قمضته الحكمة الالحمة وحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شما في الما قمضته الحكمة الالحمة وحروج العبد دالى التحقيق ما في الذات شما في المنافقة على ما قمضته الحكمة الالحمة وحدود علي الما المات المات المات المات المات المات المات المات المات التحقيق المات المات

التي ترتبت الذات علم افلاسدل الى غـ مرذلك لانه لاعوزمن حمث الامكان ان تققق واحد بحمد ع الحقائق الالهمـ قعسده من أول اعداد ولكنه من كانت فطرته مجمولة على الالوهدة فانه درقي فم او يقة قل منها عادند كشف لهمنها شرامن ذلك بعدشي مرتما ترتيما الهما وقدأشارا كيق الى بمان ذلك بقوله تعالى ونز لنا متنز بلاوهذا الحكم لاينقطم ولاينقضى اللايزال العمد فيترقه كذاو لايزال الحق في تحل اذلاسدل الى استمفاء مالايتناهي لان الحق في نفسه لايتناهي (فان قلت) فا فائدة قرله ازل على القرآن جلة واحدة (قلنا) ذلك من وجهين الوحه الواحد من حدث الحكم لان العمد الكامل اذاعلى الحق له مذاته حكم عما شهد دوانه جلة الذات التي لاتتماهي وقدنزات فمعمن غيرمف ارقة لمحلها الذي هوالمكانة يه والوجه الثاني من حمث استمفاء بقامات البشرية واضمعلال الرسوم الخلقية بكالمالظه ورالحقائق الالمسة الثارها في كل عضومن أعضاء الحسد فالجلة متعلقة بقوله على هذاالوحه الثاني ومعناه ذهاب جلة النقائص الخلقية بالقيق بالحقائق الالهمة وقدوردفي الحديث عن الذي صلى الله علمه وسلم أنزل القرآن دفعة واحدة الى سماء الدنمائم أنزله الحق على آمات مقطعة بعد ذلك هذا هومعنى الحديث فانزال القرآن دفعة واحدة الى مهماء الدنها اشارة الى التحقيق الذاتي وبزول الاحات مقطعة أشارة الى ظهورآثار الاسماء والصفات مع ترقى العدد في الفحق بالذات شداً فشداً وقوله تعالى ولقدآ تدناك سمعامن المثانى والقرآن العظم فالقرآن هناعمارة عن الجلة الذاتمة لاماعممارالنزول ولاماعتمارالم كانة ولمطلق الاحدية الذائمة التي هي مطلق الهوية الحامعة لجمع المراتب والصفات والشؤن والاعتبارات والمسرعنها ساذج الذاتمع جلة الكالات ولهذا قرن الفظ العظم لمده العظمة والسمع المناني عمارة عماظهر علمه في وحوده الجسدى من القيق بالسميع الصفات وقوله تعمالي الرجن علم القرآن اشارة الى ان العدد اذا تحلى علم مالر من يحد في نفسه لذة رجانية تكسمه تلك اللذة معرفة الذات فمققق بعقائق الصفات فاعلمه القرآن الاالرجن والافلاسد الى الوصول الى الذات مدون على الرجن الذي هوعمارة عن جلة الاسماء والصفات اذاكق تعالى لا معلم الامن طريق أسمائه وصفاته فافهم وهذاشئ لايفهم مالاالفرياء وهم الافراد الكمل الامحاد الذبن همموضع نظرالله تعالى من العماد ووالله يقول الحق وهوم دى السدمل

والباب الخامس والثلاثون في الفرقان كا

صفات الله فرقان الله قررآن

يتمات الدررفي أصداف الخفرجعل الله سكأنه من الملاالاء لي طائفة لهم المدالطولي ووكل معفظهم ملاذ كمة الاجماء (اعلم) اندا مانظرالله تعالى في القدم الى الما فوتة الموجودة في العدم كان اهذا العرنورذلك الماقوت ومعته وكان العذب من حداوله وصورته وهمئته فلماصارت الماقوتة ماءصارا اعران ظلة وضدماء فلمامرج العربن يلققمان جعل الله ينفه ماماء الحماة مرزخا لايمغمان وهذا الماء في محمم الحرين وملتقى الحكمين والامرين وهوعين يندع حاريافي حانب المغرب عندالبلد المسمى بالازيل المغرب فن خاصمة مذا الدرالمد من الذي خلقه الله في عمم العربين ان من شرب منه لاء وتومن سم فمه أكل من كمد المهموت والمهموت حوت في العرالما كم هذا الله كورأ ولاجعله الله اكامل للدنما ومافيها فان الله تعالى لمارسط الارض جعلها على قرنى ثوريسمى المرهوت وجعل الثورعلى ظهرحوت في هذا المحريسمي المهموت وهوالذى أشارالمه الحق تعالى مقوله وماغت الثرى ومحمم الحورين هدذاه والذي اجتمع فمهموسي علمه السلام بالخضرعلى شطه لان الله تمالى كان قدوعده بان عدمع لمن عباده على عمم العرس فلماذه موسى وفتاه طملالف دائه ووصلاالى مجمع الحرس لم يعرفه موسى علمه السلام الاماكوت الذى نسمه الفتى على الصغرة وكان المجرمد فلما جروبلغ الماء الى الصغرة فصارت مقمقة الحماة في الحود فاتخد سيمله فى المحرسريا فعد موسى من حماة حوت ممت قدطم على المار وهذا الفنى اسمه بوشع بن نون وهوا كرمن موسى علمه السدلام فى السن بسنة شمسية وقصتها مشهورة وقد دفعلنا ذلك في رسالتنا الموسومة عسام ة الحدي ومسام ة العدب فليتأمل فمه عوسافر الاسكندراسر من هذاالاعاعةاداعلى كالرمافلاطونأن منشرب من ماء الحماة فانه لاعوت لان افلاطون كان قد ملغ هذا الحل وشرب من هذاالعرفهو ماق الى يومناه ـ ذافى حمل يسمى درا وندوكان ارسطو تلمذافلاطون وهواستاذا لاسكندر صحب الاسكندر في مسهره الي عدم الجرين فلم اوصل الى أرض الظلهاتساروا وتمعهم ففرمن المسكروأفام المافون عدينة تسمى ثنت برفع الشاء المثلثة والماءالوددة واسكان التاء المثناةمن فوق وهوحدما تطلع الشمس علمه وكان في جلة من صحب الاسكندرمن عسكره الخضر علمه السلام فسار وامدة لا يعلون عددها ولايدركون أمدها وهمعلى ساحل العروكا عانزلوا وبزلاشر بوامن المعاءفل ملوامن طول السفرأخذوافي الرجوع الىحمث أفام العسكر وقد كأنوام واجحمع العربن على طريقهم من غيران يشدووانه فياأقاموا عند ولانزلوا به لعدم الملامة وكان الخضرعلمه السلام قدألهم مان أخذطمرا فذعه وربطه على ساقه فكانعشى

مرحله في الماء فليابلغ هذا المحل انتعش الطهر واضطرب عليه فأفام عنده وشرب من ذلك الماء واغتسل منه وسبح فيه و - كمة على الاسكندروكم أمر مالى أن خرج فلها نظرارسطوالى الخضرعلمه السيلام علمائه قدفاز من دونهم بذلك فلزم خدمته إلى أن مات واستفادمن الخضره ووالاسكندرعلوماجة عجاعلمان عن الحماة مظهرا لحقيقة الداتية من هذاالو حود فافهم هذه الاشارات وفكرموزهذه المدارات ولانطلب الام الامن عمدن بمدخ وحكمن ابنك لعلك تفوز مدرحة احماء عندرجم مرزقون ويسمع للثالوقت بان تصدير من خربهم فتكون الرادعوسي وخضره وبالاسكندروالظلهات ونهر واعلم)ان الخضرعليه السلام قدمضي ذكره فيهاتقدم خلقه الله تعالى من حقيقة ونفخت فيه من روى فهورو حالله فلهدد اعاش الى يوم القيامة اجتمعت وسألته ومنه أروى جميع مافى هذا الجرالحيطي واعلمان هذا البحرالحيط المذكوروما كان منه منفص لاعن جمل ق عمايلي الدنمافه ومانح وهو العرالذ كوروما كان منه منه الالمانجيل فهرورا والماع فانه العرالا حرالطيب الرائعة وما كان من وراه حمل ق متصلاما تجمل الاسود فأنه المعسوالاخضر وهوم الطع كالسم القاتل ومن شرب منه قطرة هلك وفي لوقته وما كان منه وراء الجمل عكم الانفصال والحيطة والشمول بعميع الموجودات فهوالعرالاسودالذى لايعلم لعطع ولاريح ولايملغه أحدبل وقع به الاخمار فعلم وانقطع عن الا تارف كم يهوأما الحر الاحرالذي نشره كالمسك الاذفرفانه يعرف بالهرالاسمى ذى الموج الاغي رأيت على ساحلهذا الجررحالا مؤمنين ليس لهم عمادة الانقريب الخلق الى الحق قدحملوا على ذلك فن عاشرهم أوصاحبهم عرف الله بقدرمعا شرتهم وتقرب الى الله بقدر مسابرتهم وحومهم كألشمس الطالع والبرق اللامع يستضىء بمم الحائر في تبهات القفارو متدىم مالمائه في عمامات العاراذا أراد واالسفر في هذا العرنصب وا شركاكيمانه فاذااصطادوهار كبواعليهالان مراكب هذا البحرحية انه ومكتسسه الواؤه ومرحانه والكنهم عندأن يسترواءلى ظهرهذاالحوت ينتشقون بطبب راتحه العرفة فيعلم فلانفيقون الى أنفسهم ولابر حعون الى عسوسهم ماداموا راكمين في هذا المحرونسيرمم الحمنان الى أن يأخذوا حده امن الساحل فتقذف جم ف منزل من تلك المنازل فاذاوص لواالى المروز حوامن ذلك الحررحة تالم عقوهم وبانهم عصولهم فيظفرون بعائب وغرائب لاغصراقل ما يعبرعنها بانه مالاعين رأت ولا أذن معت ولاخطرعلى قلب بشر (واعلم) ان أمواج مذا العوكل موجدة منها علا مارين السديا والارض ألف ألف مرة الى مالاينتهدى ولولاان عالم

\* 1

تاكهافانقطع حكم نبؤة التشريع بعده وكان مهدصلى الله علمه وسلم خاتم النبيين لانه عاه مالكال ولم يحق أحد مذال وأو أمر موسى علمه السلام باللاغ اللوحين المختصين به لماكان يمعث عسى من دعد ولان عسى صلى الله علمه وسلم ملخ سرد دنك اللوحين الى قومه ولمذامن أول قدم ظهرعسى علمه السلام بالقدادة والربوسة وهوكالمهفى المهدوأ سرأ الأكه والاس واحماالموتي وفسع دسموسي علمه السلام لانه أتي عا لمرأت مهموسي علمه السلام لكنه لماأظهرا حكام ذاك ضل قومه من يعده فعمدوه وقالوا انه ثالث ثلاثة وهو الاب والام والابن وممواذلك بالافانم الفلائة وافترق قومه على ذلك مع فنهم من قال انه ابن الله وهؤلاء المسمون بالملكمة من قومه مع ومنهم من قال اندالله ترل وأخلا ان آدم وعاديعني تصور بصورة آدم فمرحم الى تعالمه وهؤلاءهم السمون بالمعاقمة فى قوم عسى علمه الصلاة والسلام ي ومنهم من قال ان الله في نفسه عمارة عن ثلاثة عن الوهوالروح القدس وأم وهي مريم وإن وهو عسى علمه السلام نضل قوم عسى لان جمه مااعتقدوه لم يكن عماماء معسى علمه السلام لان مفهومهم لظاهراً من أداهم الى ماصار واعلمه وله ذالماسأل الله عسى علمه السلام فقال له أأنت قلت للناس اتخد ندوني وأمى المن من دون الله قال سعانك قدم المنزيه في هذا المشدمه مايكون لى ان أقول ما ادس لى عق دهني كمف انسمالفا مرةديني ويدناك فأقول الهم اعددوني من دون الله وأنت عين حقيقي وذاتي وأناءين حقيقتك وذاتك فلامغار وبدنى ويبنك فنزه عيسي علمه السلام نفسه عااعتقده قومه لانهم اعتقد وامطلق التشسه فقط مغير المنزيه وليس هذا يحق لله ثم قال ان كذك قلمه دهني من نسمة الحقمقة المدسورة انها الله فقد علمته دهني اني لم أقله الاعلى الجمع بن المنزيه والتشيمه وظهورالواحد في المكرة الكنهم ضاواء فهومهم ولم يكن مفهومهم مرادى تعلم مافى نفسى يعنى هل كان مااعتقدوه مرادى فمارلغت المهم من ظهورا كقيقة الالهية أم كان مرادي بخلاف ذاك ولاأعلم مافي نفسك وعني بلغت ذلك المهم ولاأعلم مافى نفسك من ان تضلهم عن الهدى فلو كنت أعلم ذلك الما بلغت المهم شماعما دضلهم انكأنت علام الغموب وانا لاأعلم الغموب فاعذرنى ماقلت لمم الاماأمرتني معماو حددك في نفسي فعلفت الامر ونصحتهم المحدوا المك فى أنفسهم سيدلا فاظهرت لهم الحقيقة الالهية في ذلك ليظهر لهم ما في أنفسهم وما كان قولى لهم الأأن اعدوا الله ربي وربكم ولم أخصص نفسى بالحقيقة الالهية بل أطلقت ذلك في جمعهم فاعلمهم بانه كالكربي بعنى حقيقتي أنت رجم عمني حقيقهم وكان العلم الذي ماء مدعمين وادة على ما في النوراة هوسرال يوسة والقدرة فأظهره ولهذا

كفرقومه لان افشاء سرالربويمة كفرفلوسترعسى هذا العلم وبلغه الى قومه في فشورعمارات وسطوراشارات كانعله نسناصلي الله علمه وسلم الكان قومه لم بضاوا من بعده ولما كان يحتاج في كال الدين من بعد ذلك الى علم الالوهمة والذات الذي ماء جهاالني صلى الله علمه وسلم في الفرقان والقرآن وقد سمق الحددث علمهامن حمث الذات والصفات وقدجم الله له ذلك في آية واحدة وهي ليس كذله شي وهوالسميم المصير فلدس كذله شئ عماية ملق بالذات وهوالسهميع المصرعا يتملق بالصفات ولو بلغموسي مادلغه عسى الى قومه لكان قومه بتهمونه في فقل فرعون فانه فال أنار دكم الاعلى ومادهطي افشاءسرالر بوية الاماادعا مفرءون لكنه لمالم يكن ذلك افرعون بطريق المعقدق فاتله موسى وانتصرعلمه فاوأطهر موسى شدما من علم الربويمة في الموراة لكفر بهقومه واتهموه في مقاتلة فرعون فأمره الله مكتم ذلك كاأمر ننمناجهدا صلى الله علمه وسلم بكتم اشدماء ممالا دسعه غيره للعديث المروى عنه صلى الله علمه وسالم أنه قال أوتدت لدلة اسرى بى ثلاثة علوم فعلم أخذ على فى كمّه وعالم خبرت فى تمليغه وعلم امرت بتمليفه فالعلم الذى أمر بتمليغه هوعلم الشرائع والعلم الذي خمر فى تبليغه هوع لم الحقائق والعلم الذي أخذ علمه في كمه هو الاسرار الالهمة واقد أودع الله جميع ذلك في القرآن فالذي أمريتملمغه ظاهر والذي خبر في تملمغه ماطن كقولهسنر بهمآ باتنا في الا فاق وفي أنفسهم حتى يتدين لهم انه الحق وقوله وما خلقنا السهوات والارض ومادمنه الاماكحق وقوله وسخدرا كممافي السموات ومافي الارض جمعامنه وقوله ونفخت فمهمن روحي فأنجمه مذلك لهوحه بدل على المقائق ووحه بتعلق بالشرائع فهوكالغير فنكان فهمه الهما فقد بلغ ذلك ومن لم يكن فهمه ذلك الفهم وكان بمالو فوحى ما كفائق انكرها فالهما داخ المه ذلك الثلا يؤدى ذلك الى ضلالمه وشقاوته والعلم الذي أخذعلمه في كمه فالهمودع في القرآن بطريق التأويل لغموض المكتم فلايعملم ذلك الامن اشرف على نفس العملم أولا أوبطريق الكشف الالهي ثمسم القرآن بعددلك فانه يعلم الحل الذي أودعالله فيهش مأمن العلم المأخوذ على الذي صلى الله عليه وسلم في كمه والمه الاشارة رقوله تعمالي ومادهم تأويله الاالله على قراءة من وقف هذا فالذي بطلع على تأويله في نفسه هوالسمى بألله فأفهم حال بناحواد الممان في مضمار المبدأن الى أن ألدى مالم فقطراظهار وأبدا فلنرجع الى ما كذارسه وله من الحديث على التوراة (اعلم) ان الموراة عمارة عن قبلمات الاسماء الصفائمة وذلك فلهوراكيق سدهانه وتعالى في المظاهر الحقمية فان الحق تعمالي نصب الاسماء أدلة على مسفاته وحعل الصفات

دلملاعلى ذاته في مظاهر وظهوره في خلقه واسطة الاسما والصفات ولاسسلالي غير ذاكلان الخلق فطرواء لى السداحة فهوخال عن جميع المعانى الالهية المنه كالثوب الابيض ينتقش فمهما يقادله به فتسمى الحق م فالاسهاء لتسكون ادلة للخلق على صفاته فعرفت الخلق م اصفات الحق ثم اهتدى المه أهل الحق في كمانوا لدلك الاساء والصفات كالمرآة فظهرت الاسماء فيهم والصفات فشاهدوا أنفسهم عانتقش فمهم من الاسهاء الذاتية والصفات الالهمة فاذاذ كروا الله تعالى كانواهم المذكور سنها فاالاسم فهافا المعنى توارة والنورية في اللغة حل المعنى على العد المفهومين فتصريح الحق عندالعامة الخمال الاعتقادي وليس لهم غير ذلك والحق عندالمارفين حقيقة ذواتهم فهم المراديه هاندا اللسان هولسان الاشارة في الموراة وامامات منه السبعة الواح التي انزات على موسى عليه الصلاة والسلام (فاما اللوح الاول) فلوح الموراعلم انه يشترط ان لايكون في اللوح من العلوم الاذلك المدوع الذي يسمى اللوح به دل بكون فيه وغيره ممافي باقى الالواح الكن لما غلب حكم علم على لوح سمي ذلك اللوح مه كاان سورالقرآن كذلك كاغلب علمها أمركأنت السورة مسماة بذاك الامروه تمضين ذلك وغيره فلوح النورفيه وصف الحق بالواحدية والافراد غلى سدمل المنزية المطلق وحكم ماللعق تعللي عمايتمزيه عن الخلق وفيهذ كرريوسة الحق والقدرة التى للحق مع جمع اسمائه الحسنى وصفاته العلا كل دلك على ماهوللحق بطررة التعالى والتهزيه بمااستحقه لنفسه فهلذاالعلم في اللوح المسيم ولوح النور (وأمااللوح الثاني وهولوح الهدى) فقمه الاخمارات الألهمة الذوقمة وذلك صورة النورالالهامي في قلوب المؤمنة بن فأن الهدى في نفسه سروحودي الهامي بفحاً عماد الله وذلك نورا كحذب الالهى الذي يترقى فمه العارف الى المناظر العلمة على الطريق الالهي معنى على صراط الله وذاك عدارة عن كمفية رجوع النور الالهي المنزل في الهمكل الإنساني الى عله ومكانه فالهدى عمارة عماء دوساحت ذلك النورمن احدية الطريق الى الم كانة الزافي والمستوى الازمى حيث الاحيث وفي هذا اللوح علم الكشفءن أحوال الملل واخبارمن كان قبلهم وبعدهم وعلم الملكوت وهوعالم الارواح وعلم الجروت وهوالعالم الحاكم على عالم الارواح وذلك حضرة القدس ومن جلة ما في هذا اللوح علم البرزخ وذ كو القمامة والساعة والمران والحساب والحنة والنارومن جلةمافي هذااللوح اخبارجع من الملائكة ومن جلة مافي حذااللوح من علم الاسرارالمودعة في الاشكال وامثال ذاك حتى فعلت سواسرا ثمل عمرفة تلك الاسرار مافعلته واظهرت مذلك من الكرامات ماأظهرته (وأمالوح الحكة) ففيه معرفة كمفمة

السلوك العلى بطردق التجلى والذوق في الحظائر القدسمة الالهمة من خلم النعلين وترقى الطوروم كالمة الشجرة ورؤيا النارفي الليل المظلم فانه اكاها اسرارا فمآت فهذا اللوح أصل علم تنزل الروحانيات بطريق التسخير وامثال ذلك محومن جلة مافى هذا اللوح علم يشتمل على جميع هذه الانواع من الحكمة الالهية ومن جلة ما في هذا اللوح اصل علم ألفال والهيئة والحساب وعلم خواص الاشجار والاحجار وامثال ذلك وكل من اتقن من بني اسرائيل علم هذا اللوح صارراه باوالراهب في لغتهم هوالمتأله التارك لدنيا والراغب في مولا و ( وامالوح القوى ) فهواللوح الرابع فيه علم التنزيلات الحكمة وفى القوى البشرية وهـ ذاعلم الإذواق من حصله من بنى اسرائيل كان حبراوه وعلى مرتبة ورثة موسى وهذا اللوح أكثر وموزوامثال واشارات نصمهاا كوق تعالى في المورا التنصب الحكمة الالهمة في القوى الشرية وقد نمه على ذلك في قوله لعيى ماعى خدالكتاب يقوة وآتيناه الحكم صيما فهددا الاخد بالقوة لايكون الالن علم الحدُّمة واهتدى الى النور الألمي ثم افرغ ذلك في قواه على حسب ما اقتضاء عله من الحكة الااهمة وهذا أمرذوقي لايفهمه الامن حصل فيه فهوللخواص لاللعوام ومن جلة ما في هذا اللوح علم السيما و كمفية السعر العالى وهو الذي يشهه الركرامات وفولى السحر العالى لانه الأأدوية ولاعمل ولاتلفظ اشئ العمردةوي سحرية في الانسان تحرى الاموره ليحسب مااقتضاه الساح فتمرزا اصورالتي لاعكن الافي الخمال محسوسة مشهودة في الحس وقديد خل بصرالناظرين الى خمال نفسه فمصور مايشاء فبرونه بانصارهم والكرفى خياله ويظنون انه في عالم الحس ولقدوقعت على ذلك في طريق المتوحد فكنت لوشئت أتصوراى صورة في الوحود تصورت ماولو أردت أى فعل فعلت ولكن علت انهم هلك فتركته فقح الله على القدرا الصون الذى حعله بين الكاف والنون (وأمالوح الحكم) فهواللوح الخامس فمه علم الاوامروالنواهي وهي التي فرضها الله على بني اسرائيل وحرم علمهم ماشاءان يحرمه وهذا اللوح فيه التشريع الموسوى الذى بنى عليه المهود (وأمالوح العبودية) وهو اللوح السادس فان فمهم معرفة الاحكام اللازمة للخلف من الذلة والافتقار والخوف والخضوع حتى انهقال اقومه انأحد كم اذاحازى بالسيئة سيئة فقدادى ماادعاه فرعون من الربوبية لان العبدلاحق له ومن جلة ما في هذا اللوح علم اسرار المتوحمد والتسلم والموكل والمفويض والرضا والخوف والرجا والرغبة والزهد والمتوحد الى الحق وترك ماسواه وامثال ذلك (وأما اللوح السادع) فهواللوح الذي يذ كرفمه الطريق الى الله تعالى عمد بن طريق السعادة من الشقاوة مع ومن جلة مافى هذا اللوح تبدين ما هوالا ولى في طريق السعادة من عبره وهوا بحائر في طريق السعادة على ومن هذا اللوح ابقدع قوم موسى ما ابتدعوه في دينهم رغبة ورهماندة ابتدعوها السحير حواذلك بافيكارهم وعقوله من كلام موسى عليه السلام بل من كلام الله تعلى في ارعوها حق رعايتها فلوانهم استخرجوا ذلك بطريق الاخمار الالهمية والكشف الالهمي لكان الله يقد رلهم ذلك وكمف ولوكان ذلك مما المكنهم ان يرعوه حق رعايته لكان الحق أمرهم بذلك على لسان فيه موسى عليه المسلاة والسلام في العمل السلام في العمل السلام في العمل المنافق المرهم بذلك على لسان فيه موسى عليه المسلاة والسلام في ذلك مهد المراعوها عوقه والحد من والسلام في ذلك مع من ذلك مع من في من في منه والا بدان وقد جعت جميع ما تضمنته التوراة في هذه الورقات على حسب ما كشف والا بدان وقد جعت جميع ما تضمنته التوراة في هذه الورقات على حسب ما كشف تطويل كثير ولا فا ثدة في ذلك فه منافق منه المنافق وهو مهدى السعمل والله يقول الحق وهو مهدى السعمل والله يقول الحق وهو مهدى السعمل

# ﴿ المان السابع والثلاثون في الزبور ﴾

الزرور لفظة سريانية مي عدى الكذاب واستعملها العرب حتى أنزل الله عزوحل وكل شي فعلوه في الزيراى في الحكتب وانزل الزيور على داود آيات مفصلات ولكنه لمعرجه لقومه الاجلة واحدة بعدان اكل الشتعالى نزوله علمه وكان داودعلمه الصلاة والسلام ألطف الناس محاورة وأحسنهم شمائل وكأن اذاتلا الزبوروقفت الحدوانات حولهمن الوحوش والطدور وكان غدف الددن قصير القامة ذا قوة شديدة كثير الاطلاع على العلوم المستعملة في زمانه (واعلم) ان كل كما انزل على ذي ماحدل فمه من العلوم الاحدما يعلم ذلك الني حكمة المداع الذي ما أتى نه فالكند يتمز دمضم اعلى بعض في الافضلية بقدرة مزالرسدل ماعلى غيره عندالله تعالى ولهذا كان الفرآن أفضل كنب الله تعالى المنزلة على أندا مه لان عمد اصلى الله علمه وسلم كان أفضل المرسلين (فان قلت ) كالرم الله لا أفضلمة لمعضه على بعض (قلنا) قدورد في الحديث عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال سورة الفاتحة أفضل آى القرآن فأذا صحت الافضلية في القرآن بعضه على بعض فلاا متناع في رقبة الكنب من حيث الجلة (واعلم) ان الزبورا كثربه واعظ و باقيه ثناء على الله عما هوله فيه ومافهمه من الشرائع الا آيات مخصوصة ولمكن تحموى تلك المواعظ وذلك الشناءعلى علوم جة المهة حقيقية وعداوم الوجود المطلق وعلم تعلى الحق تعلل في الخلق وعلم التسعير والمدس وعلم مقتضمات حقائق الموحودات وعلم القوابل والاستعدادات

وعلم الطمعمات وعلم الرداضات وعلم النطق وعلم الخلافة وعلم الحكمة وعلم الفراسة الى غير ذلك من العلوم كل ذلك وطريق الاستقماع ومنه مشيء في سبدل التصريح عما لايضراظهاره ولايؤدى الى كشف سرمن أسرارالله تعالى وكان داود علمه الصلاة والسلامك شرااحمادة وكان وعلم منطق الطير بالكشف الألمي ويحدثهم بالقوة الالهمة فمملغهم في آذانهم ما مر يدوه من المعانى باى لفظشاء لا كارزعه من لامعرفة له عاله فيزعم انه كان يد كلم بنفس الغة الطيرزع امنه انهاعلى مصطلح عليه ولكان يفهم أحاديث الطبورعلى اختسلاف أصواتها ويعمله المعاني التي تدل علمها تلك الاصوات بطريق المكشف الالهمي وذلك قول ولد سليمان علمامنطق الطريق واستر مهذالنا الحالحي زعممن زعم انالطموراف فموضوعة بقدتم العضها مع معض وان فهم داود علمه السلام لهامن حمث معرفته مذلك الوضع بلاغالها أمروات تخرحهامن غير وضع معاوم لدمها لكنهااذاعرض لهامال مرزمنها موت مفهمه عدرهامن الطموراله عاماالهمالمافيهامن اللطف الروحي فاذاعرض اهاحال آخ برزمنها مثال ذلك الصوت بعينه أوغيره فنفهمه من يفهمه من الطمور أوغيرها الهاما الهماف كانتسائرا لحموانات اذابرزمها صوت علم داودمنها ماتضمنه الصوت علما كشفماالهما وكاناذاأرادداودعلمهااسلامأن يكام أحدامهم انشاء باللغة السريانية وانشاء بغيرهامن أصوات الحيوا نات فيفهمه ذلك الحموان للقوة الالهمة التي جعلها الله تعالى لداودعلمه السلام في كارمه وهذا الامر الذي حعله الله لداود وسلمان علمهاالسلام غمر عصورفها ولامقصور علمها واغاهوامرعام في جمع الخلفاء أعنى الخلافة الكبرى ومااختص داود وسلمان عليهاالسدلام الا بظهورد لل والقدى به والافكل واحدمن الافراد والاقطاب له التصرف في جمع المملكة الوجودية ويعلم كل واحدمنهم مااختلج في الليل والنهار فضلاءن لغات الطبور وقدقال الشبلى رحه الله تعالى لودبت غلة سوداء على معزة صماء في الملة ظلما وولم اسمعها القلت انى عدوع أومكوربي وفال غيره لا أقول ولم اشعر به الانه لايتهمأ اهاان قدس الارة وتي واناعر كهافكيف أقول لاأشعر مهاواناعر كهاوقد وردعن الذي صلى الله علمه وسلم انه لزم الجني وأرادان يربطه الى سارية المسعد غم ذكردعاء سلمان فتركه فعلم من ذلك ان قول سلمان رب مب لى ملكالا ينه في لاحد من رودى الما أريديه التعدى والفله ورم ذوالخلافة وهوالذى لادني في لاحد من بعدسلمان على الكال وأمافى دمض الاشماء دون بعض فقدظه رتبه الانبهاء وتبعهم فيه الاولياء رضوان الله عليهم (واعلم) إن الزيور في الاشارة عبارة عن تحليات

صفات الافعال والتوراة عمارة عن تعلمات جلة اسماء الصفات فقط والانعمل عمارة عن علمات أساء الذات فقط والفرقان عمارة عن علمات حدلة الصفات والاساء مطلقا الذاتمة والصفاتمة والقرآن عمارة عن الذات المحض وفدسمق الكارم على القرآن والفرقان والتوراة وكون الزبورعمارة عن تحلمات صفات الافعمال فانه تفصمل التفارد مالفعلمة الاقتدارية الاطمة ولذلك كاندا ودعلمه السلام خلمفة على العالم فظهر باحكام ما اوجى المه في الزبورة ـ كان دسمرا لحسال الراسـمات ويلمن الحديدو عكمعلى أنواع المخلوقات محورث سلمان ملكه فكان سلمان وارتاعن داود وداودوارثاعن الحق المطلق فكان داودأفضل لان الحق آتاه الخلافة ابتداء وخصه بالخطاب في قوله تعالى ما داود الأحملناك خلمفة في الارض ولم يحد ل ذلك لسلمان الادمد طلمه على نوع الحصروعلم داود انه لاعكن لاحدان تقصرا كلافة علمه فظاهرا و ماطنافلم بعطـه الحق الامن حمث الظهور الاترى الى قوله تعماني حمث اخـمرعن سلمانانة قال ربهالى ملكالايندغي لاحدمن بعدى فقال فيحوابه فسخرناله الريح تحرى مأمر ه ثم عدد ما أوتي سلمان من الاقتدارات الالهدة ولم يقل فا "تيناه ماطلب لان ذلك متنع اقتصار على احدد من الخلق لانه اختصاص المي في قلهر الحق تعالى في مظهر بذاته كان ذلك المظهر خلمفة الله في ارضه والمه والأشارة في قوله تعالى ولقد كتبنافى الزبورمن بعدالذ كران الارض برثها عمادى الصالحون معنى الصاكفن للوراثة الالهمة والمراد مالارض هنااكه قائق الوحودية المخصرة من الحالى الحقمة والمعانى الخلقمة والمهاالاشارة في قوله ان أرضى واسعة فاماى فاعمد ون فان قلتان دعوة سلمان مستمانة باعتماران الملتكة الكرى لاتنمغي لاحدمن بعدالله وهوحقيقة سلمان فقدصت الدعوة له فقدصدقت وان قلت ان دعوة سلمان غير مستعانة باعتمارعدم قصراك لافةعلمه وانذلك قدمع لمز بعد من الاقطاب والافراد فقدمدة تفاعتبركمف شئت فلماعلم داودامتناع قصرالخلافة علمه ترك هذاالطم فطلب سلمان تأد بالهمام مدتفرده بالظاهر الالهمة لتفرد حقهما وهذا ولوكان عتنعافه وحائز الطلب للوسع الالهي والامكان الوحودي والكن لايعلم أحد صحر لهذلك أم لا وفي هذا المقام اخبر آلحق تعالى عن أولما ته فقال تعالى وماقدروا الله حق قدره وسحان ربك رب العزة على صفون فصارمن هذا الوحه عمتنه افلهذا قال الصدوق الاكمرا المخرعن درك الادراك ادراك وقال علمه الصلاة والسلام لااحصى ثناءعليك أنت كالثنيث على نفسك فتأدب صلى الله عليه وسلم في طلب مالاعكن حصوله واعترف بالبجرا حكال ربه وكان علمه الصلاة والسلام اعرف بربه

من سليمان لانسليمان عرف ماينتي فطلب حصوله وسده فالمحمد صلى الله عليه وسلم عرف مالا بنتي فتأدب عن طلب ادراك مالا بدرك اعنى تأدب فترك لله عام عصول ذلك العلمه انالله تعالى لم يحعله لا حدوانه خصوص مة فده ذاتمة استأثرالله تعالى مهاعن سائر خلقه فا فظركم بن من العرفة به بريه حديثتي الدو بين من لاحله لعرفته بريه ولانها ية لها وفي هدف المنقام قال المحمد بون من الاولماء ما قالو افقال شيخ بالشيخ عمله القادراكيم لانى رضى الله تعالى عنه معاشرالا ندماء أو تدمي اللقب وآوتمنا ما لم تؤتوه مكذار وى عنده الامام محي الدين بن العربي في الفتوحات ما لم تؤتوه مكذار وى عنده الامام محي الدين بن العربي في الفتوحات المحمدة وفف الانداء وقال الشيخ الولى أبوالغيث بن جمل رضى الله وخان المأويل على المناده وقال النبي أفضال من معالم قالوني وسدماً تي الديلام على النبوة والولاية في هذه المحمدة المناه الله تعالى والله مهدى الى النبوة والولاية في هذه المحمدة المناه النبوة والولاية في هذه المحمدة المناه الله تعالى والله مهدى الى المدواب

#### والمان الثامن والثلاثون في الانجمل به

أنزل الله الانجمال على عيسى عليه السلام باللغة السريانية وقرئ على سمعة عشرافة فو وأول الانجمال باسم الاب والام والابن كاأن أول القرآن بسم الله الرحن الرحم فأخذ ها المكالم مقومه على ظاهره فظنوا ان الاب والام والابن عمارة عن الروح ومريم وعيسى عليه بالسلام فمنفذ قالو اان الله ثالث ثلاثة ولم يعلم انالاب هواسم الله والام كنه الذات المعرع بالمعرف المحمة الحقائق و بالابن المكتاب وهوالو حود المطلق لانه فرع ونتيمة عن ماهمة الحقائق و بالابن المكتاب وهوالو حود المطلق الشارة الى ماذكر وقد سمق بهانه في معله والمه اشار عسى علمه السلام بقوله ما قلت لهم الاما أمر تني به ان ابلغه اياهم (٣) وهوه ذا المكلام على ظاهر الانجمل بل زاد في المهان والا دخاح والمحمد والله ربي وربكم حتى دعلم أن عيسى علمه السلام لم يقتصم وربكم لمنت في ماتوهو و انه هو الرب وأعه والروح والحصل بذاك المراقة وربكم لمنت في ماتوهو و انه هو الرب وأعه والروح والحصل بذلك المراقة على ما يين له م على يقدوا على ما يين له م عنسى علمه السلام بالم الم مند الله الم منه يقدوا على ما ين له م على سنمل الاعتماد القومة يعنى علمه السلام به الما أمر تنى به على سنمل الاعتماد القومة يعنى في المحواب ما قلت طاح الما ما من الما مرتبي به على سنمل الاعتماد القومة يعنى في المحواب ما قلت ما الما أمر تنى به على سنمل الاعتماد القومة يعنى في المحواب ما قلت ما منال ذهم والمرتبي به على سنمل الاعتماد القومة يعنى في المحواب ما قلت ما ما الما أمر تنى به على سنمل الاعتماد القومة يعنى في المحواب ما قلت ما منال الاعتماد الما محد المعالم الما أمر تنى به على سنمل الاعتماد القومة يعنى في المحواب ما قلت ما ين المحد الما الما أمر تنى به على سنمل الاعتماد المعد والمعالم الما أمر تنى به على سندل الاعتماد القومة يعنى في المحد المورد الما الما أمر تنى به على سندل الاعتماد الما الاعتماد الما الما الما الما الما الما الما أمر تنى به على سندل الما أمر تن الما أمر تن الما الما أمر تن الما أمر تن الما أمر تن الما أمر تنا الما أمر ت

(٣) قوله وهوهذا الكالم فمهان الأموريه اعدوا الله الخلاماسم الات الخ وأيضا باسم الاسالخعدرى فهوتر عمة للنزل وقدد أمرناان لانصـادقهم ولا تكذيم لاحتال انه-م مدلواأولم رفه موا وقوله الاءمدار لقومه وقولهف لا تلهم وقوله شركم عن التوحمدوحملهم مثل المحتهد المأحور وامثال ذلك جمعه ضلالة قمع الله من دسه على المؤلف اذمر عمرل من الكتاب والسنة واجماع IKab la abay

أذت المرسل لى المهم مذال الكال كالرم الذي اوله يسم الاتوالام والابن فلها للغتهم كالرمك حلوه على ماظهر لهم من كالرمك فلاقلهم على ذاك لانهم فمه على ما علموه من كالرماث فكان شركهم عن الموحمد لانهم فعلوا ماعلموه بالاخمار الالهي في انفسهم فثلهم كذل الحتمد الذى احتمد واخطأفله أجرالاجتها دفاعتذرعسى علمه السلام لقومه مذالك الجواد للعق حمث سأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى الهن من دون الله ولهذا تطرق الى ان قال وان تغفر لهم فانك أنت العز مراعكهم ولم يقل في قوله وان تعذمهم فانكشديد العقاب ولامادشابه ذلك الذكر المغفرة طلما فممن الحق اماها حكامنه مانهم لم يخرحواعن اكق لان الاندماء صلوات الله وسلامه علمهم لادسألون الحق تعالى لاحد بالمغفرة وهم معطون انه نستحق العقو بة فال الله تعالى وما كان استغفارا براهم لاسه الاعن موعدة وعدها الماه فلياتس لهانه عدوسة تبرأ منه وهكذا جمدع الانساءعلمهم الصلاة والسلام فكان طلب عسى لقوله المغفرة عن علم أنهم يستعقون ذلال لانهم على حق فى انفسهم ولو كانوا فى حقمقة الامرعلى الماطل فأونهم على حقى في معتقده معوالذي دؤل المه أمرهم ولو كانوامع اقدى على باطلهم الذي علمه حقيقة أمرهم ولحذاقال ان تعذيهم ولقداحسن الملفظ حمث قال بعدها فانهم عمادك بعنى كانوادهمدونك وليسواعه اندس ولامن الذس لامولي لهم لان المكافرين لامولى لهم لا نهام على الحقيقة عقون لان الحق تعالى هو حقيقة عسى عليه السلام وحقيقة أمه وحقيقة قروح القدس ولحقيقة كلشي وهذامعني قول عسى علمه السدلام فانهم عمادك فشهد لهم عسى علمه السلام أنهم عمادالله وناهما عمامن شمادة لهم ولذلك قال الله تعالى عقمت هذاال كالرم هذا يوم بنفع الصادقين صدقهم عندرمهم اشارة لعسى علمه السلام انعازماطلب دهني انهم الماكانواصادقين في أنفسهم لتأويله-م كالرمى على ماظهراهم ولوكانواءلى خلاف ماهوا لامرعلمه نفعهم عندرمم لاعندغيره لان الحكم علمم فالصلال عند ناظامر الامرعليه في نفسه ولهذا عوقبوابه ولماكأن ما لهم الى ماهم علمه بهمم الله من الحق وهواعتقادهم في أنفسهم حقية ذلك فصدقهم في ذاك الاعتقاد فقعهم عندريهم حتى آل حكمهم الى الرجة الالهمة فتحلى علمهم في أنفسهم عااعتقد و . في عسى علمه الصلاة والسلام فظهر لممان معتقدهم كان حقامن هذا الوجه فتعلى علمهم من حدث معتقدهم لانه عند ظن عبده به في كان الانحمال عمارة عن تعلمات اسماء الذات يعنى تعلمات الذات في أسمائه مهومن المحلمان المذكورة تحلمه في الواحدية التي ظهر بماعلى قوم عسى فى عيدى وفى مريم وفى روح القدس فشهدوا الحق فى كل مظهر من هذه المظاهروهم

وأو كانوا محق من حمث ه فاالتحلي فقد اخطؤافه وضلوا أماخطؤهم فكونهم ذهموافيه الىحصرذلك فيعسى ومريمور و حالقدس والماضلالهم فكونهم قالوا بالتحسيم المطلق والتشيمه القمدفي هذه الواحدية وليس من حكمهاما قالوه على التقديد فهذاه وعل خطئهم وضلالتهم فأدهم وايس في الانعمل الاما يقومه الناموس اللاهوتي في الوحود الناسوتي وهومقتدي ظهورا كحق في الخلق لمكن لماذهبت النصارى الى ماذهبوا اليهمن القيسيم والحصر كان ذلك مخالفالماهوفي الانحمل فعلى الحقيقة ماقام عافى الانحمل الاالحمدون لان الانحمل ركماله في آية من آبات القرآنوهي قوله تعالى وففخت فمهمن روحي وليست روحه غيره فهذا اخمار الله سحانه وتعالى نظهوره في آدم ثم أبده مسترجم آياتنا في الأ فاق وفي أنفسهم حتى يتمين لهم اله الحق يعنى ان جد م العالم المعمر عده بالا فاق وفي أنفسهم موالحق غمبين فصوح فى قوله فى حق سمد نامحمد صلى الله علمه وسلم ان الذين بمايدونك انما يمايعون الله وفى فوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله فاهمدى فوم محمد صلى الله علمه وسلم بذاك الى حقيقة الامر ولهذالم يعصروا الوجودا كحقى في آدم وحد ولان الا من ماعمنت الا آدم وحده وليكن تأد رواوعلوا ان المراد ما حمكل فردمن افراد هذا النوع الانساني وشهدوااكق في جيم اجزاء الوحود بكالها متثالاللا مرالالهي وهوقوله تعالى حتى يتدين لهم اله الحق وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون فلو أنزلت مثل هذه الاحمة في الانعمل لاهتدى قوم عسى علمه الصلاة وألسلام الى ذاك ولايكون هـ فالانكل كما الزله الله تعالى لا بدان يضل به كشراو مدى به كثيرا كاأخبرسهانه وتعالى في القرآن مذاك ألاثرى الى علماء الرسوم كمف ضلوافي تأودل هاتن الارتيتين فلفهموافه عالى ماذهموا المسه ولوكان ماذهموا المهوحها من وحود الحق والكن تحكمت عندهم الهاأصول بعد واجهاعن الله وعن معرفته وقد اهتدى أهل الحقائق مهالى معرفة الله تعالى فعس ما اهتدى مه ولاعضله اؤثث قال الله تعالى يضل مه كثمراو مدى مه كثمر اوما يضل مه الا الفاسدة من دقال فسقت البيضة اذا فسدت ولم تصلح لتفريخ فالمراديه هذا قوم فسدت قوابلهم عن القدول للتعلى الألهى كماتصور عندهم من ان الله تعمالي لا يظهر في خلقه وللا دظهر لهم ثم الوحد واما يؤيد ذلك من الاصول التنزيمية التي حكم فها مالذأت الالهمة وتركوا الامورالعمنية أخد فوابالاوصاف الحكمة ولم يعلواان تلك الاوساف الحكمية مي ددينهاعلى كالهاولهذاالام العيني والوحود الخذقي الحق وقد أخبر الحق معانه وتعمالى عن نفسه بذلك في مواضع من كمايه كافي قوله فأ يما تؤلو افتم وجله

الله وقوله وفي أنفسكم أفلاتمرون وقوله وماخلقنا السموات والارض ومابينه اللا الحق وقوله ولله مافي السموات ومافي الارض جمعا منه وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله سمع المبدو وصره و يد ولسانه وامثال ذلك الى مالا يمكن حصره فافهم والله يقول الحق وهو يه دى السبمل

عوالماب الماسع والثلاثون في نزول الحق حل جـ الالدالي سماء الدندا في الثلث كا عوالا خير من كل لملة وقوله صلى الله علمه وسلم أن الله ينزل في الثلث كالمولة الى سماء الدنها فيقول على على الاخير من كل لملة الى سماء الدنها فيقول على على الم

اكد دث مدل ماشارته الى ظهوراكق سعانه وتعالى في كلذرة من ذرات الوحود فالمراد باللملةهي الظلمة الخلقية والمرادب بماءاله نماطاهروجود الخلق وبالثلث الاخسر حقيقته لانكلشئ من أشماء الوحود منقسم من ثلاثة أفسام قسم ظاهر ويسمى باللك وقسم باطن ويسمى بالملكوت والقسم الثالث موالمنزه عن القسم الملكي والملكوتي فهوالقسم الجبروتي الالهي المعير عنه بالثلث الاخبر ملسان الاشارة في هذا الحديث ولاانقسام لان الشي الواحد اذااعتمرت عدم انقسامه لامد انتمقل لهظاهراوه وصورته وباطناوه ونفسه ولايدان يكون له حقيقة قومها فظهرت الاشارة بالثلث الاخرير فترزل الحق هوظهوره بمنزمه في نفس التشميه الخلقي ولهذااكديث اعتمارآخ باشارة أخرى أعلى من هذه الاشارة الاولى وذلك ان تعلم أن المراد بالثلث الاخبره والصفة الالهمة التي تحلى مهاعلى عبد . فقيقة ظهور الذات اعاموفي أواخرتاك الصفة لافي ممادم اولافي أوسطها وهذا أمردوقي لادمرف الاللمكشف أعنى ظهورالذات في أواخرظهورالصفة ولاانتهاءلشي من الصفات وهذا الانتهاءه وحصكم الذات فظهرت الذات في الثلث الاخير من ليلة الصفات وقوله الىسماء الدنما دحنى الى صفاته التي عرفه ما خلقه في الاسماءوهم الدنيا لانلهالصفات العلا وهملم العبودية فهي الدنيامن الدناءة واسماؤهمي سماؤ الدنياالي قامت بهاء وديتهم فالحاصل من هذه الاعتمارات ان الحق سعانه وتعالى يظهرعلى عباده في صفاته التي عرفوه مها عند د تناهي ظهور تلك الصفات دمنى انهم قدل كال ظهور تلك الصفة معها لامعه فاذا أخذت في تناهى الظهور كانوا معذائه لامع صفأته فافهم يجوله ذاا كحدث اشارة اخرى بطريق السروهي في حق الكملوذلك اذاعلت انالمراد باللملة الذات الالهمية وبالثلث الاخبر كال المعرفة الحائز اللذات لان الحق تعالى معرفتين معرفة بحوزأن يدرك كالها ومعرفة لاعوز ان مدرك كالماوقولى ان كال المعرفة الجائرة هوالمراد ماشلت الاخيرلان للولى ثلاث

معارف الله المعرفة الأولى هي معني من عرف نفسه فقد عرف ربه وقد سبق سانه فمامني والمعرفة الثانمة معرفة الالوهمة وهي تعرف الذات عالهامن الصفات ومذ المعرفة بعدمعرفة الرسالقدة ععرفة النفس والمعرفة الثالثة هوالذوق الالهى الذي يسرى في وحود العبد فينزل بهافي حقه من غيبه الى شها دته بعني تظهر كالرالر بوبية في حسد وفيكون بدولها القدرة واسانه له التكو بن ورجله لها الخطوة وعمنه لايحاء نهاشي وسعمه يصغي مه الى كل مذكم في الوحود والى هـ ذاالمعنى أشارعلمه الصلاة والسلام بقوله حتى أكون معهالذي يسمع به و بصر الذي يمصر مه الحديث فمكون الحق ظاهر وهو الماطن فالحاصل من هذا المكلام ان المراد بنزول الرب طهورآ ثاره وصفاته التي هي من مقتضمات الربوب فوالمراد بسماء الدنماظاهر حسم الولى والثلث الاخـ مرالمعرفة الذوقمة الالهمة السارية في وحود العمد التي مما يصم محقه وبهايم محقه أوتحقق حقه والمرادبة وله في كل لدلة من كل ظهورذاتي في كل ولى الهدى فاعهم ولا تخرج العدارة في الحديث عاأشرنا المه عن ظاهر مفهوم الحديث ول تحقق عانهمناك عليه ولا تترك أ مضاطا مرمفه وم الحديث فان كالرمه صلى الله علمه وسلم محموى على اسرار لاتمناهي ولكل مه ظاهرو باطن ولمكل باطن ظاهروا كلظاهر باطن الىسمة بطون كاقال صلى الله علمه وسلم أن للقرآن سمعة بطون وكالرمه شعمة من كالرمالله تعالى لانه لاينطق عن الهوى ان هو الاوجى بوجى صلى الله علمه وسلم وشرف وعظم ومحدوكرم

## والداب الموفى اربعين فى فاتحة الدكمة اب كا

(اعلم) ان فاتحة الكذاب هي السدع المثاني وهي السدع الصفات النفسة التي هي الحياة والعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والمكلام وقال صلى الله علمه وسلم ان الله قد قسم الفاتحة بين عدد وبينه اشارة الى ان الوحود منقسم بين الخلق والحق فالانسان الذي هوا كلّق باعتمار ظاهره هوا كق باعتمار باطنه فالوحود منقسم بين اطنه والحق فالانسان الذي هوا كق باعتمار باطنه فالوحود عدد صلى الله علمه وسلم عدد صلى الله علمه وسلم وكايقال في الحق الله حي عالم بقال في عدم ملى الله علمه وسلم الله حي عالم الى حمد عالم الله علمه وسلم في انقسام الفاقعة بين الحق تعالى و بين عبده فالفاقعة عادلت علمه اشارة الى هذا الهدكل الانسان ولوكان خلقافا كق حقيقة وهوالم الوحود وانقسامها بين العبد وربه اشارة الى ان الانسان ولوكان خلقافا كق حقيقة وهوالمراد والاوساف الربوب قالان الله حقيقة وهوالمراد على الله علمه وسلم ولا ثم غيره فه والمعتبر في المرتبة بن وهوالم حود في الملكمة بن

فهواكحق وهواكلق ألاترى الى سورة الفاتحة كمف قسمها الله تعالى من ثناء على الله وبن دعا وللعمد فالعمد سقسم ومن كالات الهمة حكممة غممة وحودية وومن فقاقص خلقمة غميمة شمودية فهوفا تحمة الكماب وهوالسم المثاني وفي هذه السورة من الاسرار مالاتسدعة الاوراق العالانسعنا اذاعتها ع ولايد أن نقطام على ظاهر السورة وطروق المعمر تمركا وكالرم الله تعالى فالالله تعالى سم الله الرجن الرحيم فقدوضعناللسهلة كماماسمناه بالمكهف والرقيم فيشرحسم الله الرحن الرحيم فن أرادشرح السملة فلمطالع فمه ونتكام فهذاالكتاب على شئ منه بطريق الأشارة وهذامرضعه (قالت )علاء العرسة الماء في السملة للرسمة انة معناه لسم الله أفعل كذا وتركذ كرالفعل المع كل شئ وتقدر الفعل بلسان الاشارة بسم الله دعرف الله لانه لاسدل الى معرفته الابعد تعلى هذا الاسم علمك لانه وضع مرآة لل حكالات تشاهد فهاوحها فلاسبل الىمشاهدة وحها الافى المرآ فأفهم مااشرفاالمه لانم آتك مرك عرائحة مقة بسم الله عراها ومرساه الا باسم غيره فاذاركب ملاح القلب سفينة الاسم في عرالتوحد ومبريح الرحانية في حق انى لاحد نفس الرجن من حاذ المن دعن النفس وصل بداية رجة الاسم الرحم الىساحل الذات فتنزوفي اسمائه والصفات فاستفق فاتحية الوحود وتحقق العامدانه عين المعمود فقال الجدللة اثنى الله على نفسه عما دستحقه وثناؤ ، على نفسه عمان ظهوره وتعلمه فماهوله والالف واللام انكاناللشمول الذي اعتسر عمني كل الحامد سه فهوالرادعمم الصفان المحمودة بالحقمة والخلقية فشاؤه على نفسه بظهوره في المراتب الالهمة والمراتب الخلقمة كاهوعلمه الوجود ومذهب أهل السنة في لام الحدانه للشمول وقدسمق سانه وقالت المعتزلة ورمض علماء السنة ان اللام في الحد للمهد ومعناه ان الجد اللائق مالله لله فهذا الاعتمارة كون الاشارة في الحدد ثناؤه على نفسه عاتستيقه المكانة الالهمة فقام الجداعلى القامات ولهذا كان لواء سدناعمدملى الله علمه وسلم لواء الجدلانه اثنى على ذاته سيحانه وتدالى عائستيقه المكانة الالهمة وظهرفي المرأت الحقمة والمراتب الخلقمة كاهوعلم مالوحود واختص الاسم الله الحدلان الالوهة هي الشاملة لجمع معاني الوحودوم اتمه والاسم الله هوالعطى لكلذى حق من حقائق الوحود حقه ولدس هذا المعنى لغير هذاالاسم وقدسمق سانه في بالله ومه فاختص هذا الاسم بالجدم نعت الامم الله الذى قلناانه حقيقة الانسان بانه رب العالمين أى صاحب العوالم ومنشيما والكائن فيها ومظهرها فيافي العوالم الالهمة ولافي العولم العبدية احد غيره فهو

الظامر

الظاهروهوالباطنوهوالراد بالرحن الرحم وقدسمق تفسيرالاسم الرب والاسم الرحن في أول المكتاب فلمطالع هذاك (واعلم) ان الرحم الحصمن اسمه الرحن والرجن أعممنه فالرحة التي وسعت كل شئ هي فيض اسمه الرجن والرجة المكتوبة للذين يمقون و يؤتون الزكاة هي من فيض اسمه الرحيم والاصل في ذلك ان رجة الاسم الرجن قديشومانقمة كتأديب الولدمثلا بالضرب رجة به وكشرب الدواء المكريه الطع فانه وان كان رجة وقدمازحته نقمة والرجن دع كل رجة كانت وكمف كانت سواه مازحتهانقمة أملم عازجها مخلاف اسمه الرحم فانه مختص بكل رحة محمسة لايشوبها نقمة ولهذا كانظهوراسمه الرحم في الا خرناشد لان نعيم الجنمة لاعازحه كدرالنقمة فهومن محض اسمه الرحم ألاترى المهصلي الله علمه وسلملا كره ان تكوى امته بالدار في قوله شفاء امتى في ثلاث في آية من كماب الله أولعقة من عسل أوكية من نار ولاأحب ان تكوى أمتى بالناركمف مما ما الحق بالرحم فقال عز بزعلمه ماعنتم وصعلمكم بالومنين رؤف رحم لان رحته مامازجها كدرنةمة وكان رجة للعالمن غرصف الحقيقة المحمدية التي هي عن ذات كل فرد من افراد الانسان المنعوت أولافقال ملك ومالدين الملك اكحاكم الشديد القوة والموم هناهو القيلى الالهى أحدأ مام الله والدين من الادانة فموم الدين عمارة عن تعلى رباني قدين له الموحودات فيتصرف فهما كمف دشاء فهوملك ها ووردمالك بوم الدين دهدى صاحب العالم الماطني المعسرعن ذلك العالم بالقمامية والساعة وذلك بعدى صورة المحسوسات ومحار وحانمة الموحودات فافهم غمظا عنفسه بنفسه فقال الماك نعمد أى لاغمرك قال الشاعر يخاطب نفسه وطعادك قلب في الحسان طروب، ومذاالمعنى يسمى بالالتفات لاندانة قل من مكان الت-كلم اذعب له ان يقال طهابي قلسالى مقام الخطاب فقال طعادات اقام نفسه مقام الخاطب فقال تعالى اماك نعدد يخاطب نفسده بعني هوالعابد نفسه عظاهر الخاوقات اذهوالفاعل مهم وعركمم ومسكنهم فعمادتهم لهعمادته لنفسه ولان اعاد والاهم اعاه ولاعطاء أسمائه وأوصافه حقها فاعمد الانفسه عمم قال يخاطب حقه بلسان الخلق والائستمين لانه المراد بالخلق والحق فيخاطب نفسه انشاء بكالم الحق ويسمهم وسمم الخلق ويخاط نفسه انشاء بكارم الخلق ويسمعه اسمع الحق والماعلم انه العابد نفسه بهمنهناعلى شهود ذلك فينا فقال واباك نستمين لنعرأمن الحول والقوة والقدورة مصرف حمدم ذلك المهسحانه وتعالى ولنطظ ذلك منا وفسنا ولانغفل عنه المرتق من ذلك الى معرفة واحديته فنعظى بتعلماته ويسعد منامن سبق له السعد يو ولمساتين المحكمة من من المعانى ما تضبق هذه الاوراق عن شرحها فلنكتف عاد كامناعليه اذ قصد نا الاحتصار لا التطويل ثم قال بلسان الخلق الهد نا الصراط المستقم لان النصف الاول من بسم الله الرحم الى مائيوم الدين كاله احبار بلسان الختق النصف الثانى يخاطمة بلسان انخلق للحق فالصراط المستقم هوطويق المشهد الاحدى الذي يتحلى الله به أنه نسه والمه الاشارة وقوله صراط الله يعنى طريقه الى ظهور تحلمه ثم ذه أهل هذا المشهد الاحدى بعد جعهم فى في صراط الله بلسان التفرقة فقال صراط الذين انعت عليهم يعنى يوجود لكوشهود لكف في صراط الله بلسان التفرقة فقال صراط الذين انعت عليهم وهم أهل المعدالذين تحسلى فقعلم باسم المنتقم ولا الضالين وهم الذين ضلوا في هدى الحق في اوجدوه والمنهم عليهم باسم المنتقم ولا الضالين وهم الذين ضلوا في هدى الحق في الته تعالى في قول لهم باعمادى تمنوا على في قولون ربنانتي وضاك في قول لهم ومم الذين وساك في قول الهم والمه بالله عليهم عاه وله فهم ضالون عن الرحن بل منعم مون بلذات الجنان فافهم والله يقول الحق وهو فهم ضالون عن الرحن بل منعم مون بلذات الجنان فافهم والله يقول الحق وهو فهم ضالون عن الرحن بل منعم مون بلذات الجنان فافهم والله يقول الحق وهو فهم ضالون عن الرحن بل منعم مون بلذات الجنان فافهم والله يقول الحق وهو فهم ضالون عن الرحن بل منعم مون بلذات الجنان فافهم والله يقول الحق وهو فهم ضالون عن الرحن بل منعم مون بلذات الجنان فافهم والله يقول الحق وهو

م الباب الحادى والاربعون في الطوروكمات مسطور في رق منشور به والباب الحادى والاربعون في المربعور المحدود والمدت المعمور والسقف المربوع والحرا لمصور كه

(اعلم) وفقناالله واياك ان هذا الماسعدة أبواب هذا الكتاب فلمكن تأملك فمه مع حضورك فيما يقالل ولاتكتف بظاهر اللفظ ولطلب ما وراء ذلك مما فيها عليه من الاشارات وأوما نااله مدلط في العمارات (واعلم) أن جمع هذه المعانى المذكورة في الطور وغيره محمله السمق في كره في الابواب جمعها ولوكان المعتمد على ظواهرها في قول أهل الشما تعقل المراد مها في باطن الامرفائية لهي الحاوية لجمع ظواهرها في قول أهل الشما تعلى المعانى لقعد دو حود انتقل فاعتمر جمعها في نفسك فانت المسمى بتلك الاسماء وأنت الموصوف بقلك الصفات (واعلم) بان المراد بالطور نفسك فانت قال الله تعالى وناد بنا ومن حان موسى يتعلى في ما في المنافق فعلم ان موسى يتعلى في معلى المسل الله في المسلوب والمغارات والاودية فالتحلي المالا الاعمال العمال الاعمال الاعمال العمال العمال العمال العمال العمال والمنازة عن الحق والسحق فعد موسى علمه السلام والدكاك الجمل عمال والمنازة عن فنا و فعد المعالية والدكاك الجمل عمال والمعالية والدكاك المحموسي علمه السلام والدكاك الجمل عمالة والمعالية والدكاك المحموسي علمه السلام والدكاك الجمل عمالة عمالة عمالة وصدقه عمارة عن المحق والسحق فعد مراوسي علمه السلام والدكاك المحموسي علمه السلام والدكاك الحمالة والمحموسي علمه السلام والدكاك الحمالة والمحموسي علمه السلام والدكاك الحمالة والمحموسي علمه السلام والمدكاك المحموسي علم والمدكاك المحموسي علم المحموسي علم والمدكاك المحموسي علم والمحموسي علم والمدكاك المحموسي علم والمدكاك المحموسي علم والمدكاك المحموسي علم والمدكاك المحموسي علم والمحموسي علم والمدكاك المحموسي علم والمحموسي علم والمدكاك المحموسي المحموسي المحموسي المحموسي المحموسي المحموسي المحموسي والمحموسي المحموسي المحموس

السلام وصارالعبدكان لميكن والحق كالموزل فارأى موسى علمه السلام ربه واغاالله رأى الله ومأثم الاالمعمر عنه عوس عليه السلام والى هذا المعنى اشارالحق سجمانه وتعالى بقولهان ترانى اى ماموسى بعنى لانك اذا كنت موجودا فانامفةود عندك وانوجدتن فانت مفقود ولاعكن للعادث ان شبت عند ظهورالقديم والى مذاالمعنى أشار المحنمدية وله المحدث اذاقورن بالقديم لم سق له أثر وقال على رضى الله عنده انغمت بدا وانداغمني بوالى مذ الاشار : تقوله لوسي عليه السلام فارق نفسك وتمال حين قال موسى في مناجاته بارب كيف أصل المك وفاذاعلت ان الطوره وباطن نفسك وذلك والمعمرعنه بالحقمقة الالممة في الانسان اذخلقه محاز ألاترى الى الحديث النبوى الذي قال فمه انى لاحد نفس الرجن من قبل الين وقد تقدم فماسفاهان الطورالاعن هوالنفس لان الطورالذي هوغ مرالاعن هوالحمل فاكتنى علمه الصلاة والسلام في هذا الحديث مذكرالين ونه على انه وحدنفس الرجن من نفسه ونفس الرجن هوظهوره في أسمانه وصفاته قال الله تعالى والصبح اذاتنفس بعنى اذاظهر فاعلم حسشدان الكتاب المسطور هوالوجود المطلق على تفاريعه واقسامه واعتماراته الحقمة والخلقمة وهومسطوراي موحودمشمودفي الملكون وهواللوح المحفوظ ونظيره في المان في المقابلة الانسانية وهي المعبر عنها بالرق المنشور فعدل تشديمه فاللمدةرو حالانسان بالرق مووحود الاشماء فمها بالانطماع الاصلى الفطري وكان وحود الموحودات فهاعمث لاتفقد شمرأوه والمعبر عنه مالمنشورلان الكتاب اذاكان منشور الايبقي فمهشئ الاوقد عرف والرق المنشور مواللوح المحفوظ ونظ مرورو حالانسان باعتمار قمولها وانطماع الموحودات نهما وذلكذات اللوح ولامغارة بمنها وأماالمت المعمور فهوالحل الذي اختصه الله لنفسه فرفعه من الارض الى السماء وعره بالملائكة ونظيره قلب الانسان فهو عل الحق ولا يخلوالداعن يعمره اماروح المي قدسي أوملكي أوشه يطاني أونفساني وهوالروحاكمواني فلايزال معموراعن فيهمن السكان قال الله تعالى اغمايعمر مساحدالله من آمن بالله اى يقدم فيها فالعارة هي السكنى والسقف المرفوع مي المكلفة العلما الألهمة التي في هـ ذا القلب النه لما شده القلب بالمت المعمور حعل الحقمقة الالهمة منها سقفها المرفوع والسقف من المدت فسقف المدت المعمور هوالالوهمية والست هوالقلب وكالنالسقف من المدت وبعضه الذلك القلب الذى وسم الله ر مهمنه و معضه لان الواسم هوالـكل والموسوع هوا لحزء وهذا بلسان التوسع الذى علمه حقيقة الامر وأمااكق فحكمه ووصفه ان يسع الاشماء

ولايسعه شئ ولا يحوز فيمه المعض ولاالكل بل منزه في قدسه عن جدع ذلك فاعلم ماهولله من حمث الوجود العمق واعلم ماه وله سحانه من حمث الوجود الحكمي واعرف من هوواعرف من أنت وعاأنت هووعاه وأنت وعا أنت مغارله وعا هومنز عن نقا دُصك واعلم ان النسمة التي بيناك ويبنه من أن صحت فوجدت ومن أمن انقطعت بينك وبينه ففقدت وتأمل الى هذه العبارات التي تضعنت اسرار الحق في التصريح والاشارات، وأما البحر المسجور فهو العلم المصون والسرالمكنون الذى هود بن المكاف والنون هـ فاتعمر وبلسان الاشارة وأما في الظاهر فيقال اله بعرتعت الدرش ببلج فيه حبريل علمه السلام كليوم فاذاخرج مفه ففض جناحه فقطرت منه سبعون ألف قطرة فيخلق الله تعالى بكل قطرة ملكا محدمل علما الميا فهذه الملائكة هم الذين يدخلون البيت المعدموركل يوم من ماب ويخرجون من باب ولا يعودون المه الى يوم القمامة فافهم ماأشرنا المه فى المصريح واعلم مارمز بالك فى التالويم وانظر لم سعر لل ه ف العرومنع هذا الفعره في المقلعن دركه أم الغديرة الالهمة منعت من فدكه فانه صلى الله علمه وسلم قال أخذعلى كمه حيث قال أوتيت ايدلة أسرى بي ثلاثة عداوم فعدلم وعدلم وعدلم أخذعلى كته الحديث فحميد عماأ رزنا في هدا المسطور هو ون زيدهد المحرالسعور لامن دره اللائق بالمخور سدانالم نكتم منه شمأ اذوض عناجمعه بين رمن في عمارة وبين اغزفي اشارة وبين تصريع اضربنا عنه الى غيره والمرادمولما يحوى من حيره ومدا كتاب لمرأت عثله الزمان ولم يسمع بشكله الاوان فافهمه وتأمله فألسعمدان السعيد من قرأ وأوحمل والله يقول الحـق وه و ۲ - دی Marall

﴿ تُمَا اَجُزِ الاوّل ويليه الجرز الثاني وأوله الباب ﴾ الثاني والأربعون في الرفزف الاعلى ﴾

علوفهرست الجرء الثانى من الانسان الكامل في معرف الاواخر به مروف والاواثل للعارف الرباني سمدى عمد الكريم سامراه مي المحالف معمله والمحالف مع المحالف معالمة المعالمة المعالمة

الماب الثاني والاربعون في الرفرف الاولوانه عنددمر دلعلم السلام من سمدنا مد صلى الله IKak! shap emby . المأب الثالث والاربعون في السرير المات الرادم والخسون في الوهم والتاج وانه عند عزرانسل علمه السلام الماب الرادم والاربع ون منسمدناعمد صلى الله علمه وسلم فى القدمين والنعلين الماب الخامس والخسون في الممة الماب الخامس والاربعدون وانهاعته ممكا تمل علمه السدلام فالعرش من سمدنا عمد صلى الله علمه وسلم الماب السادس والاربع ونفى · ٣ الياب السادس والخسرون 112,421 فى الفكروانه عند ما في الملائكة الماب السامع والاربعون في القلم منسدناعيد صلى الله علمه وسلم 1/2-1 الماس السام عوالجسون في الخمال الماسالنامن والاربعون في اللوح ٢٢ واندهمولى عدم العوالم الحفوظ الماب الناسع والاربعون في مدرة ١٧٧ الماب النامن والجنسون في الصورة الحمدية وانهاالنورالذي خلقالله 5-pill منه المنة والحم والمحتد الذي وحد الباب الموفي خسين في روح منهالعذابوالنعي القدس الماب التاسع والخسون في النفس الماس الحادي والخسون في الملك الإع وانهاعتدادلس ومن تيجهمن Hurs oller الشماطين من أهل الملميس الماب الثاني والخسدون في القلب الماب الموفي سيتين في الانسان وأنه عمداسرافيل عليه السلام الكامل وانهسمدنا محمدصلي الله منسدناجد صلى النعطيه وسلم علمه وسلم واندمقاءل لعق واكلق ومحدوكرم وعظم الماب الحادى والستون في أشراط الماب الثالث والخسون في العدة ل ع

ولابسعه شي ولا عوزفيده المعض ولااله كل بل منزه في قدسه عن جد ع ذلك فاعلم ماهولله من حيث الوجود العيني واعلم ماه وله سعانه من حيث الوجود الحكمي واعرف من هوواعرف من أنت و عما أنت هروعماه وأنت و عما أنت مغار له وعما هومنز عن نقائصك واعلم ان النسسمة الى بينك وبينه من أن صحت فوحدت ومن أين انقطعت بينك وبينه ففقدت وتأمل الى هذه العبارات الني تضمنت اسرار الحق في التصريح والاشارات، وأما الجرالسم ورفه والعلم المصون والسرالكنون الذى مورين الكاف والنون مدالتعمير ولسان الاشارة وأمافى الظاهر فيقال انه مرتحت الدرش يملخ فيه جبريل علمه السدلام كليوم فاذاخرج منه نفض جناحه فقطرت منه سيعون ألف قطرة فضلق الله تعالى بكل قطرة ملكا يحدمل علما الميا فهذه الملائكة هم الذين يدخلون المت المعصوركل يوم من ماب ويخرجون من باب ولا يعودون المه الى يوم القمامة فافهم ماأشرنا المه في التصريح واعلم مارمز بالك فى التاويع وانظر لم مصر الله مدا العرومنع هذا الفعرم له واقصور العقل عن دركه أم الغديرة الالهدة منعت من فك فانه صلى الله عليه وسلم قال أخذعلى كمه حمث قال أوتدت لدلة أسرى بى ثلاثة عاوم فعلم وعلم وعلم أخذعلى كقه الحديث فمسع ماأررناه في هدا المسطور هومن زيدهدذا العرالسعور لامن دره اللائق بالضور بيدا فالمنكم منه شيأ أذون مناجمعه من رمز في عمارة وبين الفرفي اشارة وبين تصريع اضربنا عنه الى غيره والراده ولما يحرى من خيره ومدا كناب لميأت عدله الزمان ولم يسمع بشكله الاوان فافهمه وتأمله فالسعمداين السعمد من قرأه أوحصله والله يقول الحق وموج-دي Jasull

﴿ تَمَ الْحُرْهُ الْأُولُ وَيِلْمُهُ الْحُرْهُ النَّالَيْ وَأُولُهُ الْمِالِ ﴾ والأربعون في الرفزف الاعلى ال

الجزء الثانى من الانسان الكامل في معرفة الاواخ والاوائل للعبارف الرباني والمعدن الصمداني سيدى عمدالكريم ابن ابراهيم الجمدلاني رحب الله تعالى



﴿ الباب الثاني والاربعون في الرفرف الاعلى \*

(اعلم)انالرفرفالاعدى عمارة عن المكانة الالهمدة من الموجودات ومن الامور الدائمة الذي افتضتها الالوهمة بنفسها عم هي لدست بنوع واحدول أنواع كشيرة الكن كل نوع منها يسمى رفرفا أعلى وكل رفرف فهوعمارة عن المكانة الالهمية ولو اختلف مقتضاها فانها من حمث شأنها الذاتى عين المكانة ولا تفضير لعضها على بعضها على بعض لان النفض بلا يقع الافي هقتضمات الصفات والاسماء وهدف أمورهي ذا تمات الحق فلا تفاضل بننها كالمكبر باء مشالا والعرة لان الرفرف عمارة عن كل منها فلا يصفها عن كل منها فلا يقال ان العلمة الدائمة ولا يقال ان المكبر باء من المكبر باء والمناف ولا يقال ان المكبر باء فلا المناف ال

### والمات الثالث والاربعون في السر مروالماج كا

ان السرير لرقبة السلطان على هوعرشه مكانة الرجن فلوسه فوق السرير طهوره على في عده وعلوه السلطاني فهوالمد مرعنه بالعرش المجمد وبالعظم عملاة آن والعرش مطلقة بمند لوقاته على والاستمواء تمكن رباني

(اعدلم) وفقنا الله واياك ان الحديث النبوى الذى يذكر فيه انه رأى ربه في صورة شاب امرد على سرير من كذاو كذاو في رحله كذاو كذا المحديث بكاله اعطا نا الكشف فيه أنه واقع صورة ومعنى وأما صورة فه وتحلى الحق سجانه وتعالى في الصورة المذكورة المعينة المحدودة على سريره المعين في النعلين المذكور بن من الذهب والتاج المختوص المعينة المحدودة على سريره المعين في النعلي المذكور بن من الذهب والتاج المختوص الأنه سبحانه وتعالى يتعدل في كل منة ولى ومعة ولى ومعة ولا ومعة ولى ومعة ولى ومعة ولى ومغينه و ومرهوم ومرهوم ومسموع ومشهود فقد يتبعلى في الصورة المحسوسة وهو ويتبعلى في الصورة الخيالية وهو ويتبعلى في الصورة الخيالية وهو ويتبعلى في الصورة الخيالية الاهذا ويتبعلى في الصورة الخيالية وهو ويتبعلى في المناهدة الاهذا الفيد المناهدة المناهدة الاهذا الفيد المناهدة المناهدة المناهدة الاهذا المناهدة المناهدة المناهدة المناهدة الاهدا شوهد والعين الشعمية عسوسات الكنه على المناهدة عين المصيرة هي الشاهدة الاانه شوهد والعين الشعمية عسوسات الكنه على المناهدة وأما المعنوى أعنى بماأعطا فالمناهدة ويناهدة وين المصيرة هي الشاهدة الاانه المناهدة ويناهدة وين المصيرة هي الشاهدة الاانه المناهدة المناهدة الانه المناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة الانه المناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة الانه المناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة المناهدة الانه المناهدة ويناهدة ويناهد ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناهدة ويناه

الكشف في الحديث أنه واقع معنى فكل من الاشماء المذكورة في الحديث عمارة عن المحدى الهى كاعبرنا في الرفوف بانه المكانة الالهمية وفي السرير بانه المرتبة الرحانية التي هي في المكانة الالهمية عجواً ما الماج فهوعمارة عن عدم المتناهي في المكانة والحتد وما يقتضمه لذاته فان كل شئ من صفاته لا يتناهي لمكن شهودها بالجمع والحصرمة مناه في عدم المتناهي وهو المعسبر عند به بصورة شاب لان الصورة بلزمها التناهي ومولانها ية له فذكر الماج الذي هو فوق الرأس اشارة الى ماهمة الذات التي لانها ية لها فهوس جائه اذا تحلي شوهد عا تحلي به وكل مشهود متناه لمحمة الذات في تحليمه المتناهي ولانها يه فهو من حيث تناهمه بلانها ية لانها عدم التناهي من شروط في تعليمه المتناهي ولانها يه فهو من حيث تناهمه بلانها يقال المتناهي من شروط المكثرة وهو منزه عن المكثرة وهو من وحدته التي لانثنية فيها فانظر الى هذا الامر المجمع المرحم والمناب والله الخرائسة طاب له المناب والله المواق والمه المرحم والمناب

# ﴿ الماب الرامع والاربعون في القدمين والنعلين ﴾

(اعلم)هـدانا الله واياك وآتاكمن الحدمة ما آتانا أن القدمين عبداره عن حكين دائيد من متضادين وهيامن جهاة الذات بلهها عن الذات وهدفان الحدمين ما ترتبت الذات عليها كالمحدوث والقدم والحقيدة والخلفية والوجود والعدم والمتناهي وعدم التناهي والتشديه والمتنزية وامثال ذلائه على المذات من حيث عينها ومن حيث حكها الذي هولها ولذلك عبرعن هذا الامربالقدمين لان القدمين من جهة الصورة عنه وأما النعلان فالوصفان المتضادان كالرجة والمنقمة والغضب والرضاوأ مثال ذلك والفرق من القدمين القدمين المتضادات المتحدية الى الخيارة عن المنفادات المتفادات والنعلان عمارة عن المتضادات المتحدية الى الخيارة عن المنفادات المتحدية المنافعة أي سارية المنفات الذات والمنافعة أي سارية واذا علم معنفي المنافعة في المنافعة وعلى المتحديث المتحديث المتحدودات المتحديث المتحديث المتحدودات المتحديث المتحديث المتحديث المتحددات المتحدد والمتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد والمتحدد المتحدد والمتحدد والمت

أموحودو حه كامل وذلك الوحه على صورة روح ذلك الموحود وروح ذلك الموجود على صورة محسوسة وحسد وهذا الامر للرب أمر ذاتي استروحه لذاته لا ينتفى عنه باعتمار لا نما مانسب الى الحق باعتمار تنتفى تلك النسسة عنه مند ذلك الاعتمار وكل مانسب المه ولا باعتمار فائه لا تنتفى نسبته عنه دشئ من الاعتمارات فافه م ذلك فاذا كان الآمر كذلك كانت الصورة للرب أمرا ذاتما والى ذلك الاشارة فى قولة خلق آدم على صورة الرجن وقولة خلق الله آدم على صورة وهذا ن الحديثان وان كانا بقتضمان معانى قد تحدثنا علم عافى كما بنا المسمى مالكهف والرقم فى شرح بسم الله الرجن الرحم فان الكشف أعطانا انها على ظاهر اللفظ كا اشرفا المه أولا وكن بشرط المتزيه الله لهى تعالى عن المتجسم والتشيل والله يقول المحق وهو مدى المسيل

#### المات الامس والاردون في العرش

(اعلم)ان العرش على الققيق مظهر العظمة ومكانة المعلى وخصوصة الذات ويسمى جسم الحضرة ومكانها لكنه المكان المنزءعن الجهات الست وهوالمنطر الاعلى والمحل الازمى والشامل لجيع أنواع الموحودات فهوفى الوحود المطلق كالجسم للوحود الانساني ماعتماران العالم الجسماني شامل للعالم الروحاني والخمالي والعقلى الىغدرذلك ولهذاعم بعض الصوفية عنه بأنه الجسم الكلي وفيه نظرلان الجسم المكلى وأنكان شاملالعالم الارواح فالروح فوقه والنفس المكلي فوقمه ولانعلمان في الوجود شمأة وق العرش الاالرجن وقد عبرواعن النفس الكلي بأنها اللوح ففذاحكم بأن اللوح فوق العرش وهوخ للف الاجماع على أندمن قال من أصحابنا الصوفية ان العرش هوا بحسم المكلى لا يخالفنا المه فوق اللوح وقدعمرعنه بالنفس الكاى ولاشك انص تبق النفس أعلى من مرتبق الجسم والذى أعطانا المكشف في العرس مطلقا اذ أنزلنا ، في حركم العمارة قلما مانه فلك محيط بجمم ع الافلاك المعنوية والصورية سطح ذلك الفلك هي المكانة الرحانية ونفس هوية ذلك الف لك هو مطلق الوحود عمنما كان أو حكمما وله ذا الفلك ظاهرو باطن فباطنه عالم القدس وهوعالم أسماء الحق سجانة وتعالى وصفاته وعالم القدس وعلاه هوالمعبرعنه بالكثيب الذى يخرجون المه أهل الجنة يومسوقهم لمشاهدة الحق وظاهره عالم الانس وهومعل التشديه والتجسم والتصوير ولهذا كانسقف الجنةف كل تشبيه وتحسم وتصويرمن كل جسم أوروح أولفظ أومعنى أوحكم أوعين فانه ظاهره ـ ذا الفلك فتي قبل لك العرش مطلقا فاعلم ان المراديه هذا

الفلك المذكورومي قمددشي من الصفات واعدام الداه و ذلك الوحه من حداً الفلك كقوله العرش المحيد فان المراديه من عالم القيدس المرتدة الرجائية التي هي منشأ الجد وكذلك العرش العظم فان المراديه الحقيائق الذائية والمقتضمات النفسائية التي مكانته العظمة وذلك من عالم القدس وعالم القيدس عمارة عن المعانى الألهمة المقدسة عن الاحكام الخلقية والنقائص المكونية (واعلم) أن الجسم في الهمكل الانساني حامع بجيع ما قضمنه وحود الانسان من الروح والعقل والقلب وأمثال ذلك فهوفى الانسان فظم العرش في العالم وحسده وأمثال ذلك فهوفى الانسان فظم العرش في العالم العالم وحسده الجيام عجد مقفرقاته وم ذا الاعتمار قال أصحابنا انه الجسم المكلى ولا احتمال والتعانية الإعمار تين والتعانية المحادة عن في العمار تين والتعانية المحادة المحادة المعنى في العمار تين والتعانية المحادة المحادة

## والماك السادس والاربعون في المرسى كا

(اعلم) ان المكرسي عمارة عن تحلى جلة الصفات الفعلمة فهومظهر الاقتداد الالهي وْ عَلَى نَفُوذُ الْأَمْ وَالَّهِ مِنْ وَأُولَ تُوجِهِ الرَّفَادُقِ الْحَقَّمَةُ ۚ فِي الرَّازِ الْحَقّادُقِ الخلقية في الكرسي وقدما الحق متدلبتان علمه وذلك لانه عال الايادوالاعدام ومنشأ المفصيل والابهام ومركزالضروالنفع والفرق والجم فمهظهورآ ثارالصفات المنضادة على المفصدل منه يرزالا مرالالهي في الوحود فهو على فصل القضاء والقلم علالتقديرواللوح المحفوظ عللتدوين والتسطير وسماقى سانهافي مكانهاانشاه الله تعالى قال الله تعالى وسع كرسمه السموات والارض (اعلم) ان هذا الوسع وسعان وسع حكمي ووسع وجودى عمني فالوسع الحكمى مولان السموات والارض أثرصفة من صفاته الفعلمة والكرسي موعدل مظهرجمه عالصفات الفعلمة فصل الوسع المعنوى فى كل وجه من وجوه الكرسي اذ كل وجه منه صفة من الصفات الفعلمة وأماالوسم الوحودي العمني فهولان الوحود باسره اعنى الوحود المقمد الخلقي مخمط بالسموات والارض وغمها وهوالعمعنه بالكرسي أعنى الوحود المقدلانناقك بيناانه على نفوذ الامروالنهى وعلى الصفات الفعلمة ومظهر الاقتدارات الالهية وليس المراد بعميع ذلك الاالوجود المقيد اذهوالمأمور أعنى المنفوذ فيه الامروه والمحمل والمظهر فهوالكرسى الذي دنى الحق علمه وقدماه وأوجدفيه واعدم وأهلانفيه وأسلم وأعطى ومنع ورفع ووضع وأعزوأذل سعانه عزوجل

عدالما ساسادم والاربعون في القلم الاعلى به

(اعلم) ان القلم الاعلى عمارة عن أول تعينات اكفى فى المظاهر الخلقية على التمسين وقولى على التمييز هولان الخلق له تعسين ابها مى أولافى العلم الالحي وقد تقدم

· A

الموجودات الخلقية عمله فهورة فصيلى في المرسى لا نافديد الناله وس أحدوجوهه و الموجودات الخلقية عمله فه ورفعه ملى في المكرسي كافد ذكرناه في الماس المتقدم عمله ورجوده في المقدم والمعمون في القالم المول جمعها عيم وحدوده في القيم والقيم الاعلى المول جمعها عيم ووجوده في القالم وجودع من ممرعن الحق وهوا عنى الفيلا الما على أغوذ جيئة قش المقتضيه في اللوح المحفوظ كالعقل فاله أغوذ جيئة قش مادة تضيه في اللوح المحفوظ كالعقل فاله أغوذ جيئة قش مادة تضيه في الله سيكانة القيم والنفس عكانة اللوح والقضايا الفيكر دة التي وحدت في النفس القانون المقلمة في اللوح المحفوظ ولهذا قال علمه المالاة والسلام أول ما خلق الله المعلمة والما هو العقل الاقلوم المحمدة والما خلق الله والعقل الاقلوم المحمدة والما خلق الله والما حلى والمعلمة والما خلق الله والما حلى والمعلمة والما خلق الله والما والما والما والما والما والما والما والما والما خلق الله والما وال

والماب الثامن والاربعون في اللوح المحفوظ به

نفس حوت بالذات علم العالم على هي لوحنا المحفوظ باان الا دمى صور الوحود جمدها منقوشة على في قابله تها بغير تكاتم فاذا زكت بالمها وصفت به على من ظلهة الرين الغموم القاتم ظهرت لها الاشماء فيها عندها على وبدت لها مستخفيات العالم

(اعلم) هـداك الله اللوح الحفوظ عدارة عن نورا لهى حقى متحل فى مشهد خلفى انطمعت الموحودات فهده انطباعا أصلما فهوأم الهدولى لان الهدولى لا تفتينى صورة الاوهى منطب مة فى اللوح الحفوظ فاذا اقتضت الهدولى صورة ما وحد فى العالم على حسب ما اقتضت الهدولى من الفور والمهداة لان القلم الاعلى جى فى اللوح الحفوظ ما الحافة من الهدول فلا بد من المحادها على حسب المقتضى ولهذا قالت الحركم الألهمون اذا اقتضت الهدولى صورة كان حقاعلى واهب الصوران دمرة الله الصورة فى العالم وقوله علمه الصدلاة العالم وقوله حقاعلى وآهب الصورة من أمن الدنما الأوضعة لامن انه عس علمه شئ والسلام ان حقاعلى وآهب الصورة من الدنما الأوضعة لامن انه عس علمه شئ والسلام ان حقاء لى الله على الله من المعتمدة المنافزة والمسلام النه عن ذلك علوا كميرا وسداً تى بهان الهدولى فى موضعة (ثماء لم) ان النور الالهى المنظم عن منه الموحودات هو المعرعة ما النهس الكلى ثم الادراك المنافزة الالهى المنافزة وحودات هو المعرعة منالا في المنافزة النورة ومن وحودات هو المعرعة منالا لا المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة والمعرعة من المنافزة المنافز

وذلك الوحه هوالمسرعنه عندنا بالمقل الكلى كالن الانطماع في النوره والمسرعنه بالقضاء وهوالتفصيل الاصلى الذي هو يقتضى الوصف الالمي وقد عبرناعن عدلاه بالكرسي ثم المقدر في اللوح هوا كح عم ماراز الخلق على الصورة المعمنة الحالة الخصوصة في الوقت المفروض وهذا هوالا مرعن علا والمالا على وهوفي اصطلاحنا الدقل الاولوسماني ذكره في عله ماله وفي الحق تعالى بالحاد زيد على الهدية الفلانية في الزمن الفلاني فالامرالذي اقتضى هذا التقدير في اللوح هو القلم الاعلى وهو المسمى بألعقل الاول والحيل الذى وحدفه ومان هذا الاقتضاء هواللوخ الحفوظ وهو المعمرعنه بالنفس الكلوغم الامرالذي اقتضى اعادهذا اكحكف الوحودهوم تتفي الصفات الالهمة وهوالعبرعنه بالقضاء وعلاه هوالكرسي فأعرف ماالراد بالقلم وما المراد باللوح وما المراد بالقضاء وما المراد بالقدر (نم اعلى) أن علم اللوح الحفوظ نمذة من علم الله تعالى أجراه الله على قانون الحكمة الأله قدس ما اقتضته حقائق الموحودات الخلقمة ولله علم وراء ذلك هوحسب ماتقتضمه الحقائق الحقمة مرزعلى غط اختراع القدرة في الوحود لانكون مثبتة في اللوح الحفوظ ال قد تظهر فيه عندظه ورها فى العالم العدني وقد لا تظهر فهه بعدظه ورها أيضا وجدع ما في اللوح المحفوظ هو علم مسدا الوحود الحسى الى يوم القمامية ومافيهمن علم أهل الجندة والنارشي على التفصيللان ذلك من اختراع القدرة وأمرالقدرة مهم لامعين نع وحدفه علهاعلى الاجال مطلقا كالعلم بالنعم مطلقالن جرى له القلم بالسعادة الابدية ثم لوفصل ذلك النعيم لكان تفصيل ذلك الجنس وهوأ بضاجلة كانقول بأنهمن أهل حنة المأوي أو من أهل حنة الخلد أو حنة النعم أو حنة الفردوس على الاجال لاستدل الى غيرذلك وكذلك عال أهل النار (مُاعلم) ان المقضى مع المقدر في اللوح على نوعين مقدر لا عكن المغسرفه ولاالمددل ومقدرعكن المغمرف والمددل فالذى لاعكن فمهالمغمير والتسديل هي الاموراني اقتضاتها الصفات الالهدة في العالم فلاسدل الى عدم وحودها وأماالامورالتي عكن فهاالمغمرفهي الاشماء الني اقتضتها قوامل العالم على فأنون الحسكمة المعادة فقد عرم الكق سعانه وتعالى على ذلك الترتد فمقع المقضى مه في اللوح المحفوظ وقد يحرب اعلى حكم الاختراع الالحي فلايقع المقضى مه ولاشك أن مااقتصته قوابل المالم مونفس مقتضى الصفات الالهمة والكن بدنهما فرق اعنى من مااقتضة قوادل العالم وسنمااقتضته الصفات مطلقا وذلك أنقوادل العالم ولواقتضت شمأ فانهمن حكمها العرلاستنادأمرها الىغديرها فلاحل مذاقديقم وقدلايقم يخدالف الامورالني اقتضتها الصفات الالهمة فانها واقعة ضرورة للاقتضاء

الالهي وثموجه ثان وهوان قوابل العالم عكنة والمكريقه لاالشئ وضده فاذا اقتضت القابلة فشمأ ولم يحرالقد والا بوقوع نقمضه كان ذلك النقيض أيضا من مقتضى القابلية التي في الممكن فنقول ما وقاع ما اقتضته قوابل العالم على فانون المحكمة فاذا وقع ما اقتضة القائلية بعينه قلنا بوقوعه على القانون الحكمي وهدنا أمرذوني لأيدركه العقلمن حمث نظره الفكرى ول هوكشف المي عفده اللهمن بشاءمن عماد فالقضاء المحكم هوالذى لاتغمر فمهولا تمديل والقضاء المرم هوالذى عكن فمه التغمير ولهذاما أستعاذ الذي صلى الله علمه وسلم مالله الامن القضاء المبرم لانه بعلم انه يحكن ان محصل فيه التغمير والتديل قال الله تعمالي عجوالله ما مشاه ويثمت وعندوام الكتاب يخلاف القضاء المحكم فانه المشار المده بقوله وكان أمرالله قدر مقدورا وأصعب ماعلى المكاشف مذا العلم معرفة القضاء المعرم من القضاء المحكم فيتأدف فهايعله عكاو دشفع فمايعله ممرما واعلام الحق له بالتضاء المرمه الأذن له في الشفاعة قال الله تعلى من ذا الذي يشفع عند والاراذنه (مماعلم) أن النورالالهي المدسرعند ماللو حالحفوظ مونورذات الله تعمالي ونورذاته عدمنذاته لاستحالة التمعمض وإلانقسام علمه فهوحق مطلق وهوالمعرعنه بالنفس الكلمة فهوخلق مطلق والى هذه الاشارة بقوله بل هوقرآن محمد في لوح محفوظ دهني بالقرآن نفس ذات المجدد الشامخ والمزالماذخ في لوح محفوظ في النفس الكلمة أعنى نفس الانسان الكامل بغير حلول تعالىءن الحلول والاتحادوالله يقول الحقوهو يهدى الىسىمل الرشاد

## والباب التاسع والاربعون في سدرة المنتهدي

(اعلم) انسدرة المنته على في نهاية المنكانة التي سلفها المخلوق في سره الى الله تعالى و ما بعد ها الاالم كانة المحتصة بالحق تعالى و حدده السر لحلوق هذاك قدم ولا يمكن السلوغ الى ما بعد دسدرة المنته على لان الخداوق هذاك مسعوق محوق ومدموس مطموس ملحق بالعدم الحض لا و حود له في ابعد السدرة والى ذلا الاشارة في قول حبريل عليه السلام للنبي صلى الله علم وسلم لو تقدمت شير الاحترقت ولوح ف امتناع فالنقدم محتنع و احبرالنبي صلى الله عليه وسلم انه و حدد هذاك شعرة سدرها اوراق كا ذان الفيلة فينمغي الا يمان بذلك مطلقا الاخداره عن نفسه بذلك في تممل ان يكون الحديث مؤولا وهو الذي وحدد في عرودنا و يحتمل أن يكون على ظاهره في كون قد وحد في عالمة المناف المناف المحتودة بعين كاله لي تتمم له الكشف المحقق صورة ومعنى هكذا في جمع ما أخبريه انه مشه و حدة بعين كاله لي تتمم له الكشف المحقق صورة ومعنى هكذا في جمع ما أخبريه انه

وحده اعاه في معراحه فانانؤمن عاقاله مطلقا ولووحدنا فما أعطاناه الكشف مقدا لان معراحنالس كعراصه فنأخذ من حديثه مفهوم ماأعطانا الكشف ونؤمن ان له من ورا وذلك مالا سلغه علمنا ولذى أعطانا الكشف في هد ذا الحديث هوأن المرادبشعرة السدوالاعمان (قال) سملى الله علمه وسلم من ملا موفه نبقاملا الله قلمهاعانا وكونها لهاأ وراقكا ذان الفداة ضرب مثرل لعظم ذلك الاعمان وقوته وتدلى كل ورقة منها في كل بيت من دموت الجنة عمارة عن اعمان صاحب ذلك البيت (واعلى) مأناوسدنا السدرة مقاما فيه عان حضرات في كل حضرة من المناظر العلا مالاعكن حصرها تنفاوت للثالمناظرعلى حسب أذواق أهل تلك الحضرات (اما القام) فهوظه وراكق في مظاهر وذلات عمارة عن تعلمه فيما هوله من الحقائق الحقيسة والعانى الخلقية (الحضرة الاولى) يتعلى الحق فيهاماسمه الظاهرمن حيث باطن العدد (الحضرة الثانية) يتعلى الحق فما ماسمه الماطن من حمث ظاهر العدد (الحضرة الثالثة) بعلى الحق فيها باسمه الله من حمث روح العمد (الحضرة الرابعة) يتعلى فيها الحق بصفة الرب من حيث نفس العمد (الحصره الخامسة) هو تعلى المرتبة وهوظهورالرجن في عقل العمد (اكفرة السادسة) يتعلى الحق فم امن حمث وهم العمد (اكمضرة السائمة) معرفة الهوية يتعلى الحق فيها من حمث انمة العمد (الحضرة الثامنة) معرفة الذات من مطلق العديت على الحق في هذا المقام بكاله في ظاهرالهمكل الانساني وباطنه باطنابياطن وظاهرانظاهر هويةمهوية وانبة ماندة وهي أعلى الحضرات ومابعدهاالا الاحدية وليس للخلق فم امحال لانها عض الحق وهم من خواص الذات الواجم الوحود فاذاحصل للكامل شي من ذلك قلناه وتحلاله على له مدارس كلقه على فلاينست ذلك الحلق بل موالعق ومن هنامنع أهل الله تعلى الاحدية للغلق وقدسيق سان الاحدية فيامضى والله الموفق للصواب

## الماك الموفى خسين في روح القدس كه

(اعلم) ان روح القدس مو روح الارواح وهوالمنز عن الدخول فحت حيطة كن فلا يحوز أن يقال في مانه مخلوق لانه وحده خاص من وحود الحق فام الوحود بذلك الوحد فهو روح لا كالارواح لانه روح الله وهوالمنفو حمنسه في آدم والمه الاشارة بقوله تعمل ونفخت في مدهم من روح آدم مخلوق وروح الله ليس بمخلوق فهو روح الله ليس بمخلوق فه وروح الله ليس بمخلوق فه و ما المدس عن النقائص الكونمة وذلك الروح هوالمعبر عند ما لوجه الالحى في المخلوق ات وهوالمعبر عند من الاكونمة وذلك الروح هوالمعبر عند ما لوجه المنافي في المخلوقات وهوالمعبر عند من الاكونمة ولمفايد ما الموافقة وجه

الله معنى هذا الروح المقدس الذي أقام الله مد الوحود الحكوني موجود أينم الولوا مأحساسكم في المحسوسات أورأن كاركم في المقولات فان الروح المقدس ممعين بمالهفمه لانه عمارةعن الوحه الالهي القائم بالوحود فذلك الوحمه في كل شي هو روح الله وروح الشئ نفسه فالوحود فائم منفس الله ونفسه ذاته (واعلم) انكل شئ من الحسوسات لهر و ح خلوق قام به صورته قالر و ح المال الصورة كالمعنى الفظ ثم ان لذلك الروح الخلوق روحا الهماقام مه ذلك الروح وذلك الروح الالهي هو روح القدس فن نظر الى روح القدس في الأنسان رآها مخلوقة لانتفاء وحود قدمين فلا قدم الالله تعالى وحد، ويلحق بذاته جميع أسمائه وصفاته لاستعاله الانفكاك وماسوى ذلك فخاوق ومحدث فالأنسان مثلاله حسدوه وصورته وروح وهومعنا. وسروه والروح ووحه وهوالمعبرعنه بروح القدس وبالسرالالمي والوحود السارى فاذاكان الاغلب على الانسان الامورائي تقنضها صورته وهي المعبرعنها بالبشرية وبالشهوانية فان روحه تكتسب الرسوب المعدني الذي هوأصل الصورة ومنشأ محلهاحتى كادت انتخالف عالمها الاصلى لتم كن المقتض مات الشرقة فمهافتة مدت بالصورةعن اطلاقها الروحي فصارت في سحن الطسعة والعادة وذلك في داراله نها مثال السحين في دار الا خرة بلعين السحين هوما استقرفه الروح لكن السعين فى الا من خرة معن محسوس فى فارمحسوسة وهى فى الدنماهذا المعدى المذكورلان الاتخ اعل تمز المعانى فيه صورا عسوسة فافهم واعكسه الانسان اذاكان الاغلب علمه الامورالروحانية من دوام الفكرالصيع واقلال الطعام والمنام والكلام وترك الامورااق تقتضها البشرية فانهمكله تكتسب اللطف الروحي فخطوع ليالماء ويطيرفى الهواء ولاتحمه الجدران ولايقصمه دعد الملدان تم تم كن روحه من علها لعدم الموانع وهي الاقتضا آت الشردة فمصدفى أعلى مراتب الخاوقات وذلك هوعالم الاروا - الطلقة عن القمود الحاصلة اسد عماورة الاحسام وهو المشار المافي الاتية بقوله ان الابراراني نعيم عمن غلمت علمه الامور الالهمة من شهودمالله وذلك أسمأؤه اكحسني وصفاته العلامع تلا الامورالتي تقتضم االشرية والروحمة صار قدسمافان البشرية تقتضى الشهوات التى يقوم هذا الجسد بهاوا لامورالتي بعمادها الطبع والروحمة تقتضى الامورالتي يقومها الموس الانسان من الحاموا لاستعلاء والرفعة لانهاعالية المكان الى غير ذلك فاذا ترك الانسان هذه المقتضيات المذكورة بالروحية والبشرية وكان دائم الشهود للسرالذى منه أصله ظهرت احكام السر الالهي فيه فانتقل همكله وروحه من حضمض البشرية الى أو جقدس التنزل وكان

الحق سمعه و بصره و يده واسانه فاذامسح بيده أبراً الا كه والابرص واذانطق السانه بتدكوين شئ كان بامرالله تعالى وكان مؤيد ابروح القدس كافال الله تعالى في حق عسى علمه الصلاة والسلام لما كان هذا وصفه وأيدناه بروح القدس فافهم والله يقول اكتى وهو يهدى السبمل

والماس الحادي والحسون في الملاء المسمى بالروح

(اعلم) ان هذا الملائه والمسمى في اصطلاح الصوفية ماكن لخلوق مه والحقيقة المحمذية نظرالله تعالى الى هذا الملك عانظريه الى نفسه فخلقه من نور وخلق المالم منه وحعله محل نظره من العالم ومن أسمائه أمرالله وهو أشرف الموحودات وأعلاها مكانة واسماها منزلة لدس فوقه ملك وهوسد المقرمين وأفضل المكرمين أدار الله علمه مرحى الموحودات وجعله قطب فلك المخلوقات لهمع كل شئ خلقه الله تعالى وحه خاص مداخظه وفي الرسة التي أوحد الله تعالى فها يحفظه اله عائمة صور هم حلة العرش منه خلق الملائكة جمعها علم اوعنصر م افنسية الملائكة المه نسمة القطرات الى العرونسية الثيانية الذين محملون العرش منه نسمة الثمانية التي قام الوحود الانساني جامن روح الانسان وهي العقل والوهم والفكر والخمال والمصورة والحافظة والمدركة والنفس معوله فدااللك في العالم الافقى والعالم الجموني والعالم العلى والعالم الملكوتي والعالم الملكي همنة الهمة خلقها الله تعالى في منداالملان وفدظهر مكماله في الحقمقة المحمدية ولهذا كانصلي الله علمه وسلم أفضل المشروبه امتن الله تعالى علمه وأمد من أحل النع التي اسداها الله تعالى المه فقال تعلى وكذلك أوحمنا الماك روحامن أمرناما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعمان ولكن حملناه نورا فهدى مه من نشاء من عمادنا وانك التهدى الى صراط مستقم لعنى اناحعلمال وحاث وجهاكام الامن وحوه مذاالملك الذي هوأم نالان هذا اللك اسمه أمرالله والمه الاشارة في قوله من أمرري اي وجه من وحوهه والنكتة اندلما أطلق ذكرالروح في سؤالهم عنه بقوله ويسألونك عن الروح اطلق في الجواب فقال فل الروح من أمررى اى وجهمن وجوه الامر علاف روح سدمدنا مجد صلى الله علمه وسلم فانه قال فمه وكذلك أوحمنا المكروحامن أمرنا وذكر وللاهتماميه ونكره بالالة ذلك الوحه تنسماعلى عظم قدرسمد ناعدصلى الله علمه وسلم كافى قوله تعالى ذلك ومعموع لدالناس أفادالنذ كبرعظم ذلك الموم ثمقال روحامن أمرنا ولمية لأوحمنا المكمن أمن الانه المقصودمن الوحود لان الروح هوالمقصودمن المبكل الانساني تم أتى بنون الاضافة في قوله من أمرناكل ذلك قا كمدا وتنمماعلي

عظم قدرسيدنام دصلى الله عليه وسلم (ماعلم) انه لما خلق الله هذا الملاء مرآة لذاته لانظهرالله تعالى بذاته الافي هذا الملك وظهوره في جميع المخلوقات اعماهو بصفاتة فهوقطب العالم الدنيوى والاخروى وقطب أهل الجنة والناروأ هل الكثيب وأهل الاعراف اقتضت الحقيقة الالهية في علم الله سجامه ان لا يخلق شيماً الاولهذا الملك فمه وجه مد ورفاك ذلك الخ اوق على وجهه فهوقطمه لادة عرف ذلك الماك لاحدمن خلق الله تعالى الاالى الانسان الكامل فاذاعرفه الولى عله أشدماء فاذاتحقق مها صارقطماند ورعلمه رحى الوحود جمعه عداكم النمانة عن الملك و القطمة في هذا الوحود لهـ ذاالمال عكم الاصالة والملك ولغرم يحكم النمامة والعاربة فاعرفه فانه الروح المذ زورفي كتاب الله تعمالي حدث قال مع مقوم الروح والملائد كه صفا لاية كلمون الامن أذن له الرحن وقال صوا ماذلك الموم الحق يوم دة وم هذا الملك في الدولة الافمة والملائكة بن مدره وقوفاصفافي خدمته وهوقائم في عمودية الحق متصرف فى الناكضرة الألهمة عامر الله تعالى به وقوله لابتكامون راجع الى الملائكة دونه فهومأذ وناله في الكلام مطلقا في الحضرة الالهمة لاند مظهرها الاكل ومجلاهاالافضل والملائكة وانأذن لهم بالتكلم في الحضرة الالهمة لمبت كلم كل ملان الاكلة واحدة لس في طاقته أكثر من ذلك فلاعكنه البسط في الكارم المته المتة فلابتكام الملك في الحضرة الا كلة واحدة فأول من بتلقى الامر من الحق هذا الملك ثم بوحه الى غرره من الملائكة فهم الحندفاذ اأمرينفوذ أمرقي العالم خلق الله منه ملكا لانقابذال الامر فبرس له الروح فعدل الملاء ماأم والروح مه وجدع الملازكة المقربين مخلوقون منهمثل اسرافه لوجيرول وممكائه لوعزرا أمل ومن هومن فوقهم كالملك المسمى بالنون وهوالملك القائم تحت اللوح المحفوظ وكالملك المسمى بالقطم وسيأتى بمانه في تلوهذا الماب والملك المسمى بالمدبروه والملك القائم تحت الكرسي والملائ المسمى بالمفصدل وهواأقائم تحت الامام المبين وهؤلاءهم العالون الذين لم دؤم والاسعود لا دم حكمة الهمة فلوأم والاسعودلا دم لعرفهم كل أحدمن ذريته ألاترى الى الاملاك المروا بالسعودلاتدم كيف ظهرواعلى كل من بني آدم فتتصورهم في النوم بالامثال الالهمة التي بظهر بها الحق للنائم فتلك الصورجمعها ملائدكمة لقه فتنزل بحكم مادأمرها الملك الموكل بضرب الامثال فتتصور بكل صورة للنائم ولهـــــــارى النائم الفائح اديكامه ولولم مكن روحامتصورا بالصورة الجادية لميكن يتكم ولهذاقال علمه الصلاة والسلام ان الرؤ باالصادقة وجي من الله وذلك لان الملك ينزل بهاوقال ان الرؤ باالصادقة بزءمن ستة وأربعين جزأمن النبوة الحديث

ولماكان المس علمه اللعنة من حلة المأمورس بالسحودلا دم ولم يسعد أمر الشماطين وهم نتعته وذريته ان يتمورواللنائع عايتصور مه الملائكة فظهرت الرؤ باالكاذبة والحاصل من هذااله كالرمجمعه ان العالمين لم دؤمر وا مالسحودلا دمولهذالايموصل الىمعرفتهم الاالالهمون من بني آدم مغة الهمة بعدا كلوص من الاحكام الاتدمية وهى المعلى المشرية ألاترى الى قوله سحانه وتعالى لا بليس مامنعات ان تسجد لماخلقت بدى أستكرت أم كنت من العالمن بعني أن العالمز لا سعود علم م وقدذكرالامام عى الدين سالعربي هذاالعني في الفتوحات المكمة ولكنه لم سص على أحدانه من العالين عم استدل مذه الاته (واعلم) انه لا يصح حل السؤال من الحق تعمالى على الاستفهام فعوحيث وقع الماء في الذفي أو عمني الاثمات او عمني الابناس أوعدى الايحاش فهد ذاالسؤال من الحق لامليس في قوله مامنعك أن تسجدتهديدواعاش والف الاستفهام فيأسمكرت ععنى الاثمات عنى استكرت وقولك أفاخيرمنه وامف قوله أم كنت من العالين عدى النفي ودى استمن العالين الذن لم يؤمروا بالسحود والاستفهام الذي عدى الايناس والمسطة وله وماتلات بهمنك ماموسي ولهذا أحاب موسى علمه السلام بقوله هي عصاى أتوكا علم اوأهش ماعلى عنى ولى فيهاما رساخى لماء الم منه أنه ير مدمنه ذلك والا كان الحواب عصاى فهدذا أدب أهدل الله مع الله في حضرته أمرزها الله لل في الانسان الكامل المقرأ وفتعمل عوجمه فتسكم معمدا مناه فشأدب عاطل سام كالممان في صر السمان الى ان أشرف ساعلى الساحل فلنرجع الى محراكمة التقدر عن الملك المسمى بالروح (اعلم)ان الروح له اسماء كثيرة على عددوجوهه دسمى بالقلم الاعلى وبروح محدصلي الله علمه وسالم وبالعقل الاول وبالروح الالمي من تسممة الاصل بالفرع والافليس لهفي الحضرة ألااسم واحدوه والروح ولمسذاخصصناه في عقد المات علمه ولوأخذنافي شرحماحواه هذااالك من العائب والغوائب احقناالي كتا علدات كشرة واقداحة عد مه في بعض الحضرات الالهمة وتعرف الى وسلم على فرددت علمه السلام بعدان كدت أذوب من هميته وأفني من حسن جهدة فطأ باسطنى بالمكارم بعدان حما وادار بايناسه كاس الجما سألته عن مكانته وعده وحضرته ومستنده وعن أصله وفرعه وعن همشه ونوعه وعن صفته واسمه وعن حلمته ورسمه فقال ان الامرالذى خطسته والسرالذي طلمته عز بزالمرام عظم المقام لايصل افشاؤه بالتصريح ولايكاديفهم بالكنابة والتلويح فقلت لهملم بالتلويح والمكناية لعلى افهمه اذاسمقت لى مه العناية فقال أنا الولد الذي أبو وابنه والخر

الذى كرمه دنه أناالفرع الذى الشيخ أصله والسهم الذى قوسه نصله اجتمعت بالامهات اللاقى ولدتني وخطستها لافكها فأنكعتني فلماسرت في ظاهر الاصول عقدت صورة المحصول فانثدت في نفسي ادور في حسى وقد جلت أمانات الهمولي واحكمت الحضرة الموصوفة بالاولى وحدتني أب الجمع وام الكميروالرضم هذه الحضرة والامانة وأماالحتدوالكانة فاعدلم انى لماكنت عسنامشهودا كانلى في الغد حكاموحودا فطاأردتم وفة ذلك الحراجة ومشاهدته في عانب الام الحكوم عمدت الله تعالى بذلك الاسم كذا وكذاسنة وأناعن المقظة فيسنة فنجى الحق سعانه وتعالى وأقسم اسمه وآلى انه قد أفلم من زكاه او قدخال من دساها فلماحضرت القسمه وأخرت ماأعطاني الاسم أعني اسمه زكمني الحتمقة المحمدية السأن الحضرة الرسولمة فقال علمه الصلاة والسلام خلق الله آدم على صورته ولا ريب في هذا ولاكا لم ولم يكر آدم الامظهرامن مظاهري اقم خليفة على ظاهرى فعلت ان الحق حعلى المراد والقصود من العماد فاذا بالخطاب الاكرم عن المقام الاعظم أنت القطب الذي قد ورعلب وافلالك الجال والشمس التي تمد بضوئها مدر الكمال أنت الذي أفناله الاغوذج واحكمنامن أحله الزرفونج المرادعا يكني عنه جنه وسلما اويلوح بأنهاعزة واسما فالمكل الأأنت ماذاالا صآف السنمة والنعوت الزكمة لأيد مشك الجال ولابرعشك الحلال ولاتستمعداستمعاب الكهال انت المقطة ومي الدائرة وأنت الملابس ومي الثياب الفاخرة قال الروح فقلت أيهما السيدالكبير والعلام الخبير نسألك مالتأ يمدوالعصمة أخمرني عن دررالحكمة ويحرالرجة بأن حملت صدفهاسوائي وماانعقدت سوى من مائي ولموسم طيرى ماسم غيرى ولم كتم هذا ألامررأسا فلم يعلم كحديدته بأساع فقال اعلم ان الحق تعالى أرادان تتعلى اساؤه وصفاته لتعرف الخلق ذاته فالرزها في المظاهر التميزة والمواطن المنحمزة وهي الموحودات الذائمة المتحلمة في المراتب الالهمة ولو أطلق الامركفاحا واطلق لهذاالعددسراط حهلت الرتب وفقدت الاضافات والنسب فان الانسان اذاشهد غيره فقداسترعب خيره وسهل عليه الاتباع وأحذفي ذلك مااستطاع فلهذا أرسلاهه الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام بكتابه المبن وخطأبه المتن يترجم عن صفاته العلما وأسمائه الحسني لمعلم ان ذاته لها التعالى عن الادراك فلايعرفهاغيرها ولااشراك ولهذاأمرنا السمد الاوأه فقال تخلقوا باخلاق الله لتمرز اسراره الودعة في الهما كل الانسانية فيظهر بذلك علو العرة الريانية ويعلم حق الرتمة الرجانية ولاسمل الى معرفته عسب حصره ادهوالقائل عن نفسه

وماقدروا الله حق قدر مذادرا كحكمة و عرائر حة وكون الصدف سواك وما انعقدت دراريه الامن ماك فهوالقشر على اللماك المستدق الحالي المحمد الخطاب سوى من أهله لذلك في ام الكتاب وأما وسم طبرك السم غير ك فلاستدعاب خبرك وأما كتم الامر فلعدم الطاقة على خوض العرفان العقول تقصر عن الادراك ولا عدص لهما عن قددها ولا انف كاك وهذه الجهة قشورالعمارات وقمور الاشارات حعلناها على الوحدة فقابا لقعيمه عن لدس من أهله ها با فافه مان كنت مدركا خطا بافالو حوه التي برزت في الظواهرهي الابكار التي استثرت في المواطن عب خطا بافالو حوه واستتار هذا الامراك كرا التي استثرت في المواطن عب على تالك الوحوه واستتار هذا الامراك كرا المن السمالة المال ال

خودلها في حسنه اطلعات الله الكرامة في الوصف وهي الذات هي روح اشداح الجال وانها هو فقي ولبكن بعده الانبات هي صورة الحسن التي لوحتها هو وكندت عنها انها الهند دات وهي المعاني الماطنات حقيقة هو عن حسنه لكن لها ظهرات كل العدوالم نحت مركز قطبها هو هي جعهم وهم لها أشتات فقدت قد عام أنها لحقيقة هو خلق الاله وانها الله فانها الله فقدت قد عام أحدثها الذي هو عضى ويفعل ما اقتضته صفات فقدت قد عام أحدث وقد ليست ثمان جالها هو تزهو بحسن دونه الحسنات وتقول ان وحوده الأمساق هو بالانعام ولالها كقات وتقول ان وحوده الأمساق هو بالانعام ولالها كقات وانت تشاهد وصفه الحسالة المحتمدة المناهد وصفه المحتمدة المحتمدة المناهد وصفه المحتمدة الم

على النافي والخسون في القلب وانه عقد اسرافيل علمه السلام من سيدنا كاله والباب الثاني والخسون في الله علمه وسلم وعدو كرم وعظم كالله علمه وسلم وعدو كرم وعظم كالله علمه وسلم وعدو كرم وعظم كالله علم الله علم الله

القلب عرش الله ذو الامكان عد هوييته العدمور في الانسان فيه ظهور الحق فيسه النفسه الله وعليه حقامسة وكالرحن خلق الاله القلب مركز سره الله وعيط دورالكون والاعمان فهوالم مرعند ها في تحقيقهم المنظر الاعلى وعلى الاتن والطور فيه مع المنظر الاعلى وعلى المنان والطور فيه مع المناب وعرم الله والرق والسقف الرقيم الشان

وهو الذي ضرب الآله منوره يه مشلامه في محكم القرآن فالزيت والمصدماح مع مشكاته عج ورحاحة المتكوك اللعاني وهوالقلب والمقلب والذي عد يعلوفه للمورفعة وتداني والمهماء رسولهمنكه على المنالمنه مقامه الرماني ملك الطاعمة ورياباله لل على ويقعه فقيقة الشمطان رمزوكل الناس فمسه حائر ، ماسن ذى رج وذى خسران مامخ \_\_ زن الاسرار الادرة ١ هي عرما مثلا وفي التسان مدت له يال عظم خمره و الكنه للدال مصراعان يقصم ل مصراع الى أعلى الملا على والى الحم فسوف يدنى الثاني والماب ان فضمت وماخم عهد وفتحمد عمر عاران مندل لغدالني بكاله مع ونزات عرساحة الرجن لكن اذا كسرته تأتى الجي الجي المحانة السلطان هذامثال القلب فاعسلمسره ولسوف اظهره على كتمان والمنت سرالقلب أماماته يه فاسم الاله ووصفه السحاني والخسم فهوالذات قدس ذاته ع والفص علم الحق الاعمان والفتح فهوشم ودع \_ بن بقينه يه فما حويث بمقدلة وعمان وبلوغك الاسمال منه تحقق ع مجوارح دائت لها التقلان ثم الته في التعالى انه مي هوساحة الرجن في الانسان والكنز فاعلم علم ذلك دركه مج بعدالوجود لنكتة الديان حى اذا لم تحسية م مقداره على سقط العز بروذ الودل هوان من لم يه ظم مشدر الققيق لم المع عناص من المكرين بين كمان فوصول سرك للحدمي هوذاته م لكن بلاحسن ولااحسان ولقدرجي للذي هوهكذا يه من نفعية تأتي بريح المان هذاومصراعاً واحدد الرضا ب وهوالذي يفذي الى رضوان والاتخ الغضب الشديد ووسعه مج وهوالحال الرحب للطغمان فع المية المرض طاعة وربه بهوعالمة المفود في العصمان وعلام \_\_ قالهن يفعل مايشا م وعلامة المكسور في العرفان هذى العروسة زفهالك خاطرى وفالقلب فوق منصة العمدان

U m

فانظر إلى الحسد فاء فدك العمنها في تحلى علمك لديك كل معان (اعلم وفقك الله ) ان القلب هوالنور الازلى والسر العلى المنزل في عن الاكوان لنظرالله تعالى مه الى الانسان وعمرعنه في الكناب روح الله المنفوخ في روح آدم حمث قال ونفخت فد من روجي من ويسمى هذا النور ما اقلب لمعان (منها) انه لما مة المخلوقات وزيدة الموحودات جمعها أعالمها وأدانها فسمي مدنداالاسم لأنقلب الذئ خلاصمه وزيدته (ومنها) أنهسريع المقلب وذلك لانه زقطة مدور علم الحمط الاسهاء والصفات فاذاقا ملت اسهاأ وصفة بشرط المواحهة انطمعت عكمذلك الاسم والصفة وقولى بشرط المواجهة تقمد لان القلب في نفسه لا بزال مقابلا بالذات لجمع أساءالله تعالى وصفاته لمكن بقابله فى الموحه شئ ثان وهوأ ب دكون القلب متوجها لقبول أثرذلك الشئ في نفسه فمنظم م فمه فمكون الحيكم علمه لذلك الاسم ولوكانت الاساء جمعها في كرعلم وفاتها تكون في ذلك الوقت مستمرة الحري تسلطان الاسم أوالاسهاء الحاكمة فمكون الوقت وقت ذلك الاسم فمتصرف في القلب عما يقتضمه (تماعلم)ان وجه القلب يكون دائما الى نور في الفؤاد يسمى الهم هو على نظر القلب وحهة توجهه المه فاذاحاذاه الاسمأ والصفة من حهة محاذاة الهم نظره القلب فانطبع عكمه غرول فمعقمه اسم آخراما من حنسه أومن حنس غمره فعرى معه ماجى لدمع الاسم الاول وهكذاعلى الدوام وأماما كانمن قفاالقل فأنه لا بنطمه به (تماعلم) ان القلب ماله قفاينص عليه بل كله وجه لكن موضع الم منه يسمى وحها وموضع الفراغ منهيسي قفاوهذ الدائرة فيها كمفية ماذكرنا فافهم



(واعلم) النالهم لا يكون لهمن القلب جهة عصوصة بليكون قارة الى فوق وقد يكون التاس قارة الى قعت وعن المن وعن الشمال على قدرصا حب ذلك القلب فان من الناس

من مكون همه أيد الى فوق كالعارفين ومنهم من يكون همة أيد الى تحت كمعض أهل الدنماومنهم من يكون هه أبدا الى اليمن كمعض العمادومن الناس من يكون هه أمدا الى الشمال وهوموضع النفس فأنها محلها في الضلع الايسروا كثر البطالين لا يكون لههم الانفسه (وأما الحققون) فلاهم لم فلنس لقلوم مرضع يسمى قفابل يقابلون مالكلمة كلمة الاسماءوالصفات فلمس يحتص وقتهم باسم دون اسمغيره لانهم ذا تمون فهم مع الحق بالذات لا بالاسهاء والصفات فافهم (ومنها) اي من المعاني التي يسمى القلب من أحلها قلما فهو ماعتداران الاساء والصفات له كالقوال لمفرغ نور وفها وانصب الهالم افلذلك التفريخ قديسمي قلمامن قولهم فلت الفضية في القالب قلما وهومن وضع المصدراس اللفهول (ومنها) انه مقلوب الحدثات ععني عكسما يعني نوره قديم الحي (ومنها) اندالذي ينقلب الى المحل الاصلى الالمي الذي مدامنه قال الله ومالى ان في ذلك الذكرى لمن كان له ولما الا الحالى الحق فهو صرف وجه الممة من العدوة الدنياوهي الظواهرالي العدوة القصوى وهي الحقائق وبواطن الأمور (ومنها) أنه كان خلقافا نقلب حقايعني كان مشهده خلقيا فصار مشهده حقماوالافاكلق لايصمر حقالان اكق حق والخلق خلق والحقائق لاتتمدل لمن من كان أصله من شي رحم المه قال تعالى والمه تقلمون (ومنها) اله يعنى القلب يقلب الاموركيف يشاء فان القلب اذاكان على فطرقه التي خلقه الله علمها تقلمت لهالا مورحسم مايحمه ويتصرف في الوحود كمفياشاء والفطرة التي خلقه الله علمها هي الاسماء والصفات وهي فوله لقد دخلقنا الانسان في أحسن تقويم الكنه لما نزل مع الطميعة الى حكم العادة وانتوال الشهوات وكان هـ ذاعالب حكم المشرلانه كالثبوب الاسض ينطمه غدمه أول مايقع علمه وأول مارعقله الطفل أحوال الظاهر من أهدل الدنما فمنطم عفمه تشتقهم وتفرقهم وانحطاطهم الى العوائد والظمائع فمصم مثلهم وهو قوله تعالى غرد دناه أسفل سافلين فان كان من أهل السعادات الالهمجة وعقدل بعد ذلك عن الحق تعمالي الامورالتي تقتضه الي المكانة الزافي والمراتب العلمافانه يتزكى وغى يتطهر عاتدنس مه من اكتسامه البشريات فهو عنزلة من يغسل أو معاطم ع فيه وعلى قدرة كن الطبائع من قلمة تكون التزكمة فان كانعن لاتق كن فمه البشريات والامورااءاد ماتكل المكن فانه يتزكى ما قل القلمل فهو بمزاة من لم يتمكن لون النقش في تو يه فغسله بالماء فعاد الى أصله والا تنرالذي عممنت منه الطمائع والعاديات عنزلة من استولى النقش في ثويه وعمن منه فلا ينقيه الاالطبخ بالناروآ بحص وهوالسلوك الشديدوقة المجامدات والخالفات فهذا

على قدر قوة سلوكه في الطريق ودوام مخالفته لنفسه يكون تزكيته وصفاؤه وضعفه على قدرضعف عزامة في ذلك وهؤلاء هم الذين استثناه ما الحق فقال الاالذين آمنوا وعلوا الصالحات بعنى عاؤو عناهم من الاسرار الاله بقالتي فيهناهم عليها في كتبنا المنزلة على رسلنا وذلك حقيقة اعانهم بناو بالرسل وهو وقوعهم على في كتبنا فاسمنوا وعلوا ما يصلح للحضور مع الله تعالى من الاعال القليمة بأحسان العقائد ودوام المراقبة وأمثالها ومن الاعال القالمية كالفرائض والساولة وعدم المخالفة فهذا معنى قوله وعلوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعنى انهم فالوا ماهولهم فليس ذلك عوهوب على يكون منونا ول طفروا عااقتضته حقائقة هم التى خلقناهم عليها من عوهوب على يكون منونا ول طفروا عااقتضته حقائقة هم ولو كان الدكل من خرائن المحل الفطرة في خلال المنافي موهدة ولى هدا المعنى أشار شيخة المنه والى هدا المعنى أشار شيخة المنه عليه المنافي والى هدا المعنى أشار شيخة الله من عدا لقادرا مجدلاني رضى الله عنه في قوله

مأزلت أرتع في ممادين الرضا م حتى للفت مكانة لا توهب

(ومنها) ان القلب كحقائق الوجود كالمرآة للوجه فهوعكسه يعنى العلم كان العالم سريع المغيرق كل نفس انطب عكسه في القلب فهو كذلك سر دع المغير وما سمى ذلك الانطماع عكسا وقلما الالان المرآة اذا قابلتها بشئ اغما بنطبع فيه عكسه لاعينه فان كانت الكتارة مثلامن الين اليالشمال انطبع فيسه من الشمال الى الميسحى لوقابلت المرآة بصورة اعما تقابل عين الصورة بشيال المرآة مذالا يختلف أبدافلهذا سمى القلب قلما يهوعندى ان العالم اغماموم آة القلب فالاصل والصورة هوالقلب والفرع والمرآة هوالعالم وعلى هذاالتقدر يصم فيه ايضااسم القلبلان كل واحدمن الصورة والمرآ فلب الثاني أي عكسه فافهم ودلملنا في ان القلب هو الاصل والعالم هوالفرع قوله تعالى ماوسعنى أرضى ولاسمائي ووسعنى قلب عمدى المؤمن ولوكان العالم موالاصل الكان أولى بالوسع من القلب فعلم ان القلب هو الاصلوان العالم موالفرع (عماعلم) ان مذا الوسم على ثلاثة أنواع كلهاسائغة في القلب (النوع الاول) مووسم العلم وذلك موالمعرفة بالله فلاشي في الوجود بعقل آثارالحق ويعرفما يسققه كابندني الأالقلب لأن كل شئ سواه اعماية مورف وبعمن وجهدون وجهوايس اشئ غيرالقلب ان يعرف اللهمن كل الوجوه فهذاوسم (والنوع الثاني) هروسع المشاهدة وذلك هوالكشف الذي يطلع القلب على عاسن جال الله تعالى فيدوق لذة أسمائه وصفاته بعدان يشهدها فالاشئ من لخلوقات بذوق مالله تعالى الاالقلب فانه اذاتعقل مثلا علم الله بالموحودات وسارف

فَلَا عُدُوالصَفَةُ ذَاقَ لَذَتُهِ أَوْعَلَمُ عَكَانَةُ هِذَهِ الصَفَقَمِنُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمْ فَي القدرة كذلك ثم في جميع أوصاف الله تعالى واسما ته فانه يتسع الدلك ويذوقه كايدوق مثلا معسرفة غمر وقدرة غمر السمره في أفلا لهاوه ذاوسم تان وهوللعارف بن (النوع الثالث) وسع الخلافة وهوالتحقق ماسمائه وصفاته حتى اندرى ذاته ذاته فتكون هوية الحق عمل هوية العمدوانية عمن انسه واسعه اسمه وصفة وصفقه وذاته ذاته فيقصرف في الوحودتصرف الخليفة في ملك المستخلف وهذا رسع المعتقين وهذا نكات في كمفية هذاالققق وأسعلكل اسممنه منالعارفس أضربناعهاوا كتفينا بهذاالقدر من التنبيه علم الثلايف في ذلك الى افشاء سرال يويية وهذا الوسع فديسمي وسم الاستمقاء (اعلم وفقناالله واداك) إن الحق تعالى لاء كن دركه على الحمطة والاستمقاء أبدالالقديم ولاتحد ن أما القديم فلان ذاته لا تدخل تحت صفة من صفاته وهي العلم فلاحمطها والالزممنه وحودا اكلفي انجزء تعالى اللهءن الكلوانجزء فلايستوفيها العلمهن كل الوحوه بل دقال انه سهجانه وتعالى لا يحهل نفسه لكن بعرفها حق المعرفة ولايقال ان ذاته ندخل قع تحمطة صفة العلمية ولانحت ميفة القدرة تعالى الله وكذلك المخلوق فانه بالاولى الكن هذا الوسع المكالى الذي قلنا انه الوسع الاستمفاقي اغاهواستمفاء كالماعلمه الخلوق من الحق لا كالماهوا لحق علمه فان ذلك لانهاية له فهذامعني قوله ووسعني قلب عمدي المؤمن والماخليق الله تعالى العالم جمعه من نور سددناعهد صلى الله علمه وسلم كان الخل المخلوق منه اسرافدل قلب سددنام دصلى الله عليه وسلم كاسعى وبيان خلق جمد ماللائكة وغيرهم كل من على منه فلهذالك كان اسرافه لعلمه السيلام مخلوقامن هذاالنور القلبي كان له في الملكوت هذا التوسع والقوة حتى اندي حدم العالم بنفخة واحدة بعدان عمتهم بنفخة واحد فللقوة الالهمة التى خلقها الله تعالى فى ذات اسرافيل لانه عقده القلب والقلب قدوسع الله تعالى المافعه من القوة الذاتية الالهمة فكان اسرافيل عليه السلام أقوى الملاتكة وأقربهم من الحق أعنى العنصر بين من الملائكة فادهم ذلك والله تعالى أعلم

عرالماب الثالث والخمسون في العقل الاول وأنه عند حبر بل عليه السلام من به

(اعلم) وفقنا الله واياك ودلات على نفسات والى التحقيق به هداك ان العقل الاول هو على السيكل العلم الالهى في الوجود لانه القلم الاعلى تم ينزل منه العلم الى اللوح المحفوظ فهوا جمال الله و واللوح تفصيله بل هو تفصيل علم الاجمال الالهى واللوح هو على تعينه و تنزله ثم في العقل الاول من الاسرار الالهمة ما لا يسعه اللوح كا أن في العلم الالهى

مالايكون العقل الاول مح للله فالعلم الالحي هوأم الكتاب والعقل الاول هوالامام الممن واللوح موالكتاب الممن فاللوح مأموم مالقلم تاريع له والقلم الذي هوالعقل الاول ما كمعلى اللوح مفصل للقضادا المحملة في دواة العلم الله المعبر عنها بالنون والفرف، بن العقل الاول والعقل الكلي وعقل المعاش ان العقل الاول مونور علم الحي ظهر في أول تنزلاته المعمنية الخلقمة وان شئت قلت أول تفصيمل الاحمال الألمي ولهذا قال علمه الصلة والسلامان أولما خلق الله العقل فعوا قرب الحقائق الخلقية الى الحقائق الالهية عمان العقل الكلى موالقسطاط المستقم فهوميزان العدل في قمة اللوح الفصل وبالجلة فالعقل المكلى هوالعاقلة أى المدركة النورية الني ظهر ماصورالعلوم المودوعة في العقل الاول لا كايقول من لدس له معرفة مذا الام لان العقل الكلي عبارة عن شمول افراد الجنس للعقل من كل ذي عاقلة وهذامنة وض لان العقللاتعددله اذه وجوه رفردوه وفي المشال كالعنصر للرواح الانسانية والملكمة والجنمة لاللارواح المءمة عمانعقل المماش هوالنورالمورون بالقانون الفكرى فهولامدرك الابالة الفكر تمادرا كهبوحه من وجوه العقل المكى فقط لاطريق لهالى العقل الاول لان العقل الاول منزه عن القد عن العصر بالقسطاس الهومعل صدورالوجي الفدسي الى مركز الروح النفسي والعقل المكلي هوالمزان العدل للرم الفصلي وهومنز وعن الحصر بقانون دون غبره دل و زندلل شماء على كل معمار وليس لمقل الماش الامعماروا حدوه والفكروليست الاكفية واحدة وهي العادة وليس له الاطرف واحدوه والعلوم وليس له الاشوكة واحدة وهي الطسعة بخلاف العقل الكلي فان له كفتن احداها الحكمة والثانية القدرة وله طرفان أحدها الافتضاآت الالهمة والثاني القوادل الطمعمة ولهشو كتان احداها الارادة الالهمة والثانية المقتضمات الخلقمة ولهمعا مرشتي ومن جلة معامره ان لامعمار ولهذا كان العقل المكلي هوالقسطاس المستقيم لانه لا يحمف ولايظلم ولا دفوته شئ مخلاف عقل الماش فانه ومصمف و مفرته أشماء كثمرة لانه على كفة واحدة وطرف واحدفقياس عقل المغاش لاعلى التعجيم بلعلى سببل الخرص وقدقال تعالى فتسل الخراصون وهم الذين يزنون الامورالالهمة يعقوهم فميخسون لأنهم لاميزان لهم واغلا هم خراصون والخرص عفى الفرض فنسمة العقل الاولمثلا نسمة الشمس ونسمة العقل الكلى نسبة الماءالذي وقع فبه نورالشمس ونسمة عقل المعاش نسبة شعاع ذلك الماء اذاوقع على حدارفالناظرمد الفالماء يأخذه مندة الشمس على صحة ويأخذنوره على حلمة كالورأى الشمس لابكاديظهر الفرق بينه-االاان الماظرالي

الشهبس مرفع رأسه الى العلو والناظرالي الماءيني كمس رأسه الى السفل فكذلك العقل المكلى فانه الا خدعله من العقل الاول فانه برقع شورقلمه العلم الالهي والا خذ علهمن العقل الكلي منكس منورقله الى على المكذاب فمأخذ منه العلوم المتعلقة بالاكوان وهواكدالذي أودعه الله تعالى في اللوح المحفوظ بخلاف العقل الاول فانه يتلقى عن الحق سفسه ثمان العقل الكلى اذا أخذ من اللوح وهوالكناب اغما يأخذعله امامقانون الحكهة وأماعه مارالقدرة على قانون وغيرقانون فهذا الاستقراء منهانته كاس لانه من اللوازم الخلقمة الكلمة لا يكاد مخطئ الافعالسة أثرالله مغان الله ان أنزله الى الوحود لا ينزله الا الى العقل الاول فقط هكداسينة الله فع استأثريه من علومه الاأن لا وحد في اللوح المحفوظ (واعلم) ان العقل الكلى قديسة درج بهأهل الشيقاوة فمفتح به علمهم في محال أهويتهم لافي غبرها فمظفرون على اسرار القدرةمن تحت سحف الاكوان كالطمائع والافلاك والنور والضماء وأمثال ذلك فمذهبون الىعمادةهذه الاشماءوذلك عكراللهمم والنكتة فمسهانه يتهلى لهم في لماس هذه الاشماء التي يعمدونها فمدرها هؤلاء بالعقل الكلي فيقولون بانهاهي الفاعلة لان المقل الكلي لايتهدى الكون فلا بعرفون الله به لان العقل لايعرف الله الابنورالاعان والافلاعكن ان يعرفه العقل من نظره وقياسه سواء كان عقل معاش أوعقلا كلماعلى أنه قدده ما أغتناالى أن العقل من أسدا بالعرفة وهذامن طربق الموسع لاقامة الحجة وهومذهمناغ مرأني أقول ان هدفه المعرفة المستفادة بالعقل مخصرة مقددة بالدلائل والاتار علاف معرفة الاعان فانها مطلقة فعرفة الاعمان متعلقة بالاسماءوالصفات ومعرفة العقل متعلقة بالاتار فهى ولوكانت معرفة لكنها المست عندنا بالمعرفة الطاو بةلاهل الله تعالى تم نسمة عقل المعاش الى العقل الكالى فسحمة الناظر الى الشعاع ولا يكون الشعاع الامن حهة واحدة فهولا يتطرق الى هميَّة الشمس ولا يعرف صورته ولا يعلم النور التشكل فىالماءولاطولهولاعرضه العرصا افرض والتقدير فتارة يقول بطولهلما بزعمانه دلمل على الطول وتارة رقول رعرضه كذلك فهوءلي غبرتحقمق من الامرو كذلك عقل المعاش فانه لايضى والامن حهة واحدة وهي حهة النظروا لدلدل بالقياس في الفكر فصاحبها اذاأخدذ في معرفة الله مه فانه لا يخطئ ولهدذامتي قلفا بإن الله لا يدرك بالعقل أردنا بهعقل المعاش ومثى قلناانه يعرف بالعقل أردنا به العقل الأول فلهذا قال الله تعمالي قد ل الخراصون الذبن هم في غورة ساهون وإعماقة الوالقطعهم عما خرصو وحكمهم على الامر بانه على ذلك فهلكوالانهم قطه واعام لكهم ويطمس على أنوارهم فقتلوا وهدم القاتلون لانفسهم اذخرصوا عليها بانتفاء بدنها وقطعوا عليها ان لاحدانه المعدد عاتها فم عاندوا الخبر الصادق الذي محرهم الى سعادتهم فلم وؤمنوا به فلهذا هلكوا وقتلوا وما أهلكهم الأأنفسهم وما قتلهم الإماهم عليه فأفهم فه أن العمل الإماهم عليه فأفهم ونسبته الى الحديث من القلم الاعلى فوروا حد فنسته الى العمد يسمى العقل الاول ونسبته الى الحد وسمى القلم الاعلى فم إن العقل الاقل المنسوب الى سمدنا محدصلى الله عليه وسلم وسلم خلق الله حدر بل عليه العالم فاعلم ان كنت عن يعلم فديت من يعقل فديت من يفهم وله فديت من يعلم فديت من يعقل فديت من يفهم وله فديت من يفهم وله خرانة علم الله وأممنه و يسمى مهذا الاسم حديل من تسمية الفرع باسم أصله فافهم والته سعانه وتعالى أعلم

مرالمان الرابع والخسون في الوهدم وأنه عمد عررا تمل علمه م

وفيه قالرجهالله كا

فورع في الملكوت فوق الاطلس على بالوهم عبر عنه بين الانفس هورآية الرجن أعدى في ما تحلى بالحال الاكس هودقة وهو على بالحال الاكس هودقة وهو علمه هوداته هوداته هوداته هودة أرأس هونقطة الخال الذي قد عبروا على بيمنه عند ما لذي هوفشره على سترعلى الحوراء مثل السندس فاحتر ولا تحدير في المنها مثل الفلام الحندس فاحتر ولا تحدير في المنها مثل الفلام الحندس

خلقالله وهم عدص للى الله عليه وسلم من نوراسمه الدكامل وخلق الله عزرائمل من نوره معدص لله الله عليه وسلم من نوره الكامل أظهره في الوحود بلماس القهر فافوى شئ بوحد في الانسان القوة الوهمة فانها مقل والفكر والمصورة والمدركة وكل قوى فيه فانه مقهور بوهه وأقوى الملائكة عزرائيل لانه خلق منه وله فاحدام أمر الله تعالى الملائكة عزرائيل لانه خلق منه وله فاسلام في الماللائكة ان تقيض من الارض قيضة ليخلق منها آدم عليه الصلاة والسلام لم يقدر أحدان يقيض مها الاعرائي أسرافيل وجيد عالملائكة المقريين فلم يقدر أحدان يقيض مها الاعمال أمر الله المرافيل وجيد عالملائكة المقريين فلم يقدر أحدان يقيض على قسمها فيقيض منها ما أمره الله تعالى ان يقيض في المائل المهاعر رائد لل أقسمت علم منه في المائل المهاعر رائد للقسمة المقرين في المائل المهاعر رائد المائلة والمستعلم والمنه المنه ا

فاستمدر حهافي قسمها وقمض منهاما أمره الله تعالى ان يقمض وثلك القمضة هي روح الارض فالق الله من روحها حسد آدم فلهذا ولى عزرائمل قمض الارواح الما أودعالله تعالى فدمن القوى الكالمة المتجلمة في محلى القهروالغلمة ولانه القائض الاول المجثم ان هذا الملك عنده من المعرفة ماحوال جمع من يقمض روحه ما لاعكن شرحه فمتخاق له كل منس بصورة وقدياتي الى بعض الاشعاص في غرصورة ول مسطما فمنقش مقاملته للروح فتته شق مدفقر جالروح من الجسد وفدمسكها الحسدوة علقت مه للعشق الاول الذي من الروح والحسد فعصل النزاع من الحاذبة العزرائللة وبين تعشقه مالحسد الى أن مغلب علم الكذب العزرا شملى فتخرج وهذا الخروج أمر عيب (واعلم) ان الروح في الاصل مدخولها في الحسد وحلولها فمه لاتفارق مكانها وعلها واكن تمكرن في علها وهي ناظرة الى الجسد وعادة الارواح انها تحل موضع نظارهافاي محل وقع فسه نظره تحله ونغير مفارقة لمركزها الاصلى وهذاأمر يسدقهمله العقل ولايهرف الابالكشف شمانه لمانظرت الى الجسم نظرالا تحادو حلت فمه حلول الشئ في هويته اكتسبت التصوير الجسماني بهاا الحلول في أول و الة عملاتر ال قد كتسب منه اما الاخد لاق المرضمة الالهمة فتصعد وتسمويه فيعلمين واماالاخلاق المجمة الحموانمة الارضمة فتهمط مثلاث الاخلاق الى سعدين وصدود هاهوع المالم من العالم الملكوتي حال تصورها عند الصورة الانسانية لان هـ ذ العورة تكسب الارواح اللهاو-كمها فاذاته ورالروح مصورة حسده أكتسب حكمه من الثقل والحصروالعيز وأمثال ذلك فمفارق الروح ماكانله من الخفة والسربان لامفارقة انفصال ولكن مفارقة اتصال لانها تكون متصفة محمدم صفاتها الاصلمة ولكنهاغم عملته من اتمان الامور الفعلمة فتعكون أوصافها فبافها مالقوة لا مالف مل فلهذا قلمنا انها مفارقة اتصال لامفارقة انفصال فاذا كأنصاحب الجسم دستهمل الاخلاق الملكمة فانروحه تتقوى وترفع حكمالثقل عن نفسها ولايز ال كذلك الى أن يصر الجسد في نفسه كالروح فيشى على الماء ويطرفي الهواء وقدمض ذكرهذانيما تقدم من الكتاب وانكان صاحب الجسم يستعمل الاخلاق الشرية والمقتضمات الارضية فانه بتقوى على الروح - كم الرسوب والثقل الارضى فمخصرفي سعنه فعشرغدافي حبز بهثم انهالمانعشقت بالجسم وتعشق مااكسم كانت ناظرة المه مادام معتدلافي صحته فاذاسقم وحصل فهاالالم السلمة أخدذت في رفع نظرها عند مالى عالمها الروسي فان تفريحها هوفي ذلك العالمولو كانت تمكر ومفارقة الجسد فأنها تأخذ نظرها فترفعه من العالم الجسدي رفعاماالي

العالم الروحي كن مرس من ضـمق الى سعة ولو كان له في المحل الذي دضمق فمـــــ من معنه سعة فلا عددامن الفرار ثم لا يزال الروح كذلك الى أن دصل الاحل الحتوم وتفرغ مدة العدم المعلوم فمأتمها هدندا الملك المسمى موزائدل على صورة مناسمة كالماعندالله فسن عالهاعند الله على قدرحسن تصرفها مدة الحماة فى الاعتقادات والاعال والاخلاق وغيرها وعلى قدرة بم ذلك يكون قبع حالها عند الله فيأته هاالملك مناسب ماكالها فمأتى مشلالى الظالم من عمال الديوان على صفة من ينتقم منه أوعلى صفة رسل المالات الكن في همئة بشعة مستنكرة كأنه يأتي الحا أهل الصلاح والتقوى في همينة أحب الناس المه وأشهاهم له حتى قديتصور لهم بصورة الني صلى الله علمه وسلم فاذاشهد واتلك الصورة خرحت أرواحهم وتصوره بصورة الذي مماح له ولامثاله من الملائكة المقربين لانهم مخاوفون من قوى روحانية كن خلق من قلبه ومن خلق من عقله ومن خلق من خماله وغير ذلك فافهم فائه عمكن لهم النهم مخاوةون منه فمتصورن مصورته للناسمة وتصورهم مصورته هومن باب تصورروح الشخص عسده فاتصور بصورة سداعدملي الله علمه وسلم الاروحه بخلاف الميس علمه اللعنة وإتساعه المخلوقين من بشريته فأنه صلى الله علمه وسلم ماتنبأ الاومافيه شئ من البشرية للحديث ان الملك أتا ، وشق قلب وفاخرج منه دما فطهرقلبه فالدمه والنفس النشرية وهي عل الشيطان فانقطعت نسمة الشيطان منه فلذلك لايقدرا حدمنهم ان يتمثل بصورته لعدم المناسمة هم ان الملك عزرائمل لاعتص بصورة لاهل طاعة ولالاهل ظلة ومعصمة بنوع لريتنوع لكاعلى حسب عاله ومقامه وما تقتضمه طمعته كل ذلك على حسب ما عدد مسطرا في الكماك فقد مأتى الى الوحوش الفرائس منهن على همئة الاسدد أوالمرأ والذئب وغيرذلك بماتعتاد الفرائس أن مهاكن منهو كذلك الطدورفق ديأتم اعلى صورة الصيادوالذاع أوعلى صورة المازى والصقروكل شئ بأني المه فانه لاعدله من مناسمة الامن دأنيه على غيرصورة مركبة بلفي سمطة غيرم أست مهلك الشخص من رائحة شههافقدتكون رائحة طممة وقدتهكون كرجة على قدرما محده معتوما علمه وقد لايدرك وأعقبل عرعلمه مالايدركه وذلك لدهشه حال المت فاذانظر وتعشق مه فانحذ و نظره من حسده مالكلمة فانقطم وقيل خرحت روحه ولاخروج ولادخول الله-مالاأن يعدنظره الذى يحل به دخولا اذلا يصم الحلول الا بالدخول فكذلك يعد ارتفاع الفظرخ وجاهم أن الروح بعد خروجه من الجسد لايفارق الصورة الجسدية أبدا الكن يكون لهازمان تكون فيهما كنة مثل النائم الذي ينام ولابرى في نومه

شمأ ولايعمد عن يقول ان كل نام لايدلهان برى شدما فن الناس من يحفظه ومن الناس من يتساء وفي من القول نظر لاناقد أدر كنابالكشف الالمي الذالمام قد ينام الموم والمومين واكثرولارى في منامه شمأ فهوفي ذلك النوم كن يطوى له الحق مدةمن الزمان في طرفة عين فيكون كمن غمض عمنه ثم فقدها وطوى له الحق في ذلك المدة البسيرة أياما كثيرة عاش فيهاغيره كاان الحق فدرسط الأسنالواحدللشفص حتى يكون له فيه أعمال كثيرة واعمار ويتزوّج و بولد له ولم يكن ذلك عند غيره ول عند جمع أهل الدنيا الافى أفل من ساعة من خهاره فدا أمروقعنا فمه وأدركناه ولايؤمن به الامن له نصيب منا وهذا الكون الاول هوموت الارواح ألا ترى الى الملائكة كيف عبرصلى الله عليه وسلم عن موتهم بانقطاع الذكرفن كشف له عن ذلك عرف ماأشار البهالنبي صلى الله عليه وسلم ثم اذافرغت مدة هذا السكون الذي يسمى موت الارواح تصدرا زوح في المرزخ وسيأفى بمان المرزخ في عدله انشاء الله تمالي هوسار ساجوادالقلم فى بيان هذا العلم حتى جاوزالعلم وانرجع الى ما كنابسبيله من شرح حال النورالوهمي الذي خلقه الله من شمس الكال وألسه في الوحودشعاع الجلال (اعلم)انالله تعالى حعله مرآ وانفسه وعلى قدسه ليس في العالمشي أسرع ادراكا منه ولاأقوى هيمنة لهالتصرف في جمه عالموحودات متعمد الله العالم وبنور نظر الله الى آدم به مشى من مشى على الماء وبه طارمن طارفي الهواء مونورالمقين وأصل الاستيلاء والتمكين من مفرله هـ فاللنور وحكم عليه تصرف به في الوجود العلوى والسفلى ومن حكم علمه سلطان الوهم لعب مه في أموره فتا . في ظلام الحيرة بنوره (واعلم) حفظ الله علمان الاعمان وحملات من أهل المقبن والاحسان أن الله لماخلق الوهم قال لدأقسمت أن لا أتحلى لاهل المقلمد الافدات ولا اظهر للمالم الاف مخاندك فعلى قدرماتصعدمهم الى تدلهم على وعلى قدرماتنكس عنى بانوارهم تهلكهم في وارهم فقال له الوهم أى رب أقم المرقاة بالاسماء والصفات لتكون سلمالى منصة الذات فأقام الله فيه الاغوذج المنبر فانتقش في حداره بالهبية والتقدير وتحكم فيه عبودية الحق تعالى فأقسم على نفسه باسم ربه وآلى أن لايزال يفتح هذه الاقفال بملك المفاتيم الثقال الى أن يلج جله في سم حماط الجال الى فضاء صحراء المكال فيعمد فمه الحق المتعال فينشد ألبسه الله حلل المقريب وقال له احسنت أيها الملك الاديب ثم كساء الله تعالى حلمين الدول الدور الاخت رمكتوب علىطرازها بالكبريت الاحر الرجن علم القرآن خلق الانسان علمه البيمان وأما اكلة الثانية فهي القاصمة الدائمة قدنسجت من سواد الطغمان مكتوب على

طرازهابقلم الخذلان ان الانسان لفي خسر فلمائزل هذا النور وأخذ بين العالم في الظهور خلق الله من ظهوره الحنطة فأكلها آدم فرج عهامن الجندة فتأمل هذه الاوساف والاشارات وماأودع الله للن في هذه العبارات واخرج عن صدف ظاهر الالفاظ تحظ بالدرال فضفاض والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

على الماب الخامس والخمسون في الممة وانها عدممكا أمل من سمد فاعد م

لنافى درى العلما حوادمقدس على به نرتق نحوالمعالى الرفيعة يسمى براق العارفين الى العلى على علمه صدود الروح نحوالحقيقة لهمن ضماء الحق عينان كحلا على فمالسجرا ولى عمان خى بقدرة مناحاه احداهن للسعد طائر على وأخرى الى بعد الشقاوة جرت ولا عبي في انه كل ما برى على من الصحب بلقاء باحسن صنعة وما دققت عيناه في من العموق ع الحافور در كا بخطوة الله في العموق عناكا فور در كا بخطوة الله في العموق عالى انهان في العموق عالى الله من الله في العموق عالى الله في العموق عالى الله في العموق على الله في العموق عالى الله في العموق على الله في الله

ألا انه نور من الله م بزل الله تسترللانسان في اسم هية (واعلم) وفقنا الله والماكودلا عليه وهداك أن الهمة أعرشي وضعه الله في الانسان وذلك ان الله تعالى لماخلق الانوار أوقفها سن يديه فرأى كالرمنها مشتغلا مفسه ورأى المه مشتغلة بالله فقال لهاوعزتي وحلالي لاحملنك أرفع الانوار ولا بعطي بكمن خلق الااشراف الابرار ومن أراد الوصول الى فلايد خل الايدستورك على أنت معراج المريدين وبراق العارفين ومدان الواصلين فدك سماق السابقين والمتكاق اللاحقين وفدل تنزه المحققين وتعالى المؤريين غم تحلى عليما باسميه القريب ونظرالها باسمه السريع المحبب فاكسم اذلك المعلى ان تستقرب كل مارد على القلوب وأفادها دلك النظرسرعة حصول المطلوب فلهذاان الهمة اذا قصدتشيأ ثماستقامت على ساقها نالته على حسب وفاقها ولاستقامتها علامتان (العلامة الاولى عالمة) وهوقطع المقين عصول الامر المطلوب على المعمين (العلامة الثانية فعلمة)وهي ان تكون ح كات ما حمها وسكناته جمعها عادصل لذلك الأمر الذى بقصده مهمته فان لميكن كذلك لاسمى صاحب هقبل هوصاحب آمال كاذبة وأمانى خائبة فهوكن روم المملكة ولايفارق الريلة ومد ذالايقع على مطلوبه ولايظفر عجمونه لانه كميطلب ان يكتب بلا فلم ولامداد ولامعر وفتوضع الخط فالداد عدابة قصدالهمة للشئ والقلم عثابة المقس بعصوله ومعرفة وضع الخط عثابة الاعمال الصاعة للامر المقصود فن لمتكن على هذا الوصف لا يعرف ماهي الهدمة

اذايس لديه منهاأ ثر فلا بكون عنده منها خبر يخلاف من كانت أفعاله يما بلائم مايطلمه خصوصا اذاأخذ فيها بالجدوالاجتهاد فاسرع مايكون لديه نيل المراد (ولقدحكي) لناعن فقبرانه مممشخه يقول بومامن قصدش مأ وحدوحد فقال والله لاخطين منت الملا ولايلغن فهاعالة الحدوالاحتهاد فذهدالى الملا فطم امنه وكان الملا المدا عارفاعاقلافكر وانعقره أورقول لهاست بكف ملها فقال له اعلم أن مهرينتي حوهرة يسمى بالمهرمان لاتوجد دالافي خزائن كسرى أنوشروان فقال له ماسدى وابن معدن هذاالحوهر فقال لهمعدنه محرسملان فانحتنا رصداقها المطلوب مكناكمن هذاالنكا والخطوب فذهب الفقيرالي اليحر وأخذ دفرف وقصعته منه ويفرغه فى البرفكت على ذلك مدة لا يأكل ولايشرب وهومعتكف على ذلك المطلب لمسلا ونهارا فأوقع صدقه خوف انتزاح الهرفي فلوب الحبيان فاشتبكت الي الله تعالى فامن الله تعالى الملك الموكل بذلك البحران الذهب الى ذلك الرحل ونفسه و وسأله عن طحته فيسعفه سغيته فطاسأله عن مقصده وأحامه الرحل أمرالهران دعذف عوجه الى البرماء زيده من منس ذلك الجوه رفاء تبيلا الساحل حواه ولا الي فعلها وذهب بهاالى الملك وتزوج ابنته مهفأ نظرطأني مافعلت الموهة ولاتظن مان هذاالامر غريب أوشي عجمب فقدشاهدنا والله بلجى لنافى أنفسنا ماهوأعظم من ذلك عالا بحدولا بحصى والله على ما نقول وكدل ولم أحلف لك الاخوفا علمان من مردة الانكار انتنزع بقلمك عنسلم الهدى ومعارج الاسرار فان القلوب اذاحل فيها الخناس وألسم انوب الوسواس بوشك انتجول في مهامه الاياس فتحرم نور المقنن بظلمة الالتماس (عماعلم) وفقات الله ان زحاحة الممة قبل المتلا معايكسرها كلحصاة مخالفة ومهريق مافها كلهمة منافمة وأمااذاامتلا توأخذت حدها فى الماوغ وانتهت فانها لاتحر ها الرياح العواصف ولاتكسرها المطارق والخاوف فاكازم اللمد والعارف المصدب اذالمتدأفي هذاالام وأخذفي خوض هذا المحر لايلتفت الى وعرالمسالك ولايماني عايظهر فمهامن المهالك فأعاحل مابراه ولكل ما بلقاه نزغة من العدو الشيطان لم نعه بذلك عن حضرة السلطان فلعدرمن الالتفات ولاسال عاحصل أوفات فانهاطر بقة كشرة الآفات محفوفة بالقواطم مشوية بالموانع آثارها دوامس واطلالهادوارس ولمالمهاطوامس طريقها هوالصراط المستقم وفريقها أناس ستعذبون العذاب الالم ومايلقاها الاالذين صـبرواومايلقاهاالاذوحظعظم (مُأعلم) وفقات الله تعالى أن الهـمة في عددها الاقل ومشهد ماالافضل لاتعلق لهاالأمالحناب الالهى لانهانسخة ذلك الكهاب

المكنون ومقتاح ذلك السراكمون الخزون فلاالتفات لما اليسواه ولاتشوق لماالى ماعدا ، لأن الشئ لا رجع الاالى أصله ونوى النمولا بندت من غرسه الاعود نخله وكلمن تعلق بالا كوان تعلقامًا فان تعلقه لا يسمى هم الها وفائدة مذا الكلام انالهمة في نفسها عالمة المقام ليس لها بالاسافل المام فلاتمعلق الاجنابذى الحسلال والاكرام بخلاف المهم فانه اسم لتوسه الفلس الى أى عل كان اماقاص وامادان فاذافهمت ماأشارت المه العمارة وعرفت ماعمرت عنسه الاشارة (فاعلم) أنضا ان المحة وان علامكانها وعظم شانها مي الحال للواقف معها فلارتق حتى يدعها والسدمدمن برثقي عنهاقد لمعرفة اسرارها وذوق عارها فانهاقاطعة مانعة أعنى مانعة لن وفف مع مصولها قاطعة لن حفاها قمل وصولها أعفالاسبيل الااليها ولاطريق الاعليها وليكن لامقام عندها ولدنها برينبغي الجوازعنها بعدقطع الجازمنها فالحقيقة من ورائها والطريقة على فضائها لان الحصر لاحق لها والحدوائق بها والله منزه عن الحدوا لحصر مقدس عن المكشف والستر (ولماكان)سمد فاعدصلى الله علمه وسلم أم المكتاب والدي دون غيره بالخطاب فافهم ان كنت من اولى الالماب وخلق افعمنه جميم العالم كانت كل رقيقة منه أصلا كمقيقة من حقائق الاكوان وكان عملته مظهرا كالحالجين خلق الله روحامن نورهمته اللاحق وسعها وسعرجته فصرير ذلك الروح ملكا وحعل مقادر القوائل له فلك شموكاه بانصال كلمرزوق رزقه واعطاء كل ذى حق حقه لاندار قِيقة الحمدية الخلوقة من الحقيقة الاحدية (فلم) استقام مقام الموكل الوكدل وأقسط في اعطاء كل ذى حق حقه قسطمن بزن أو يكدل اذ بالخطاب الجدل من المقام الجلمل يسمى هذا الروح ممكائمل فهومن الازل الى الابد بعصرالمقاد برو معرف العدد وعدكا رعااستقهمن المدد أحلسه الله على منبر الفضل فوق الفلك الخامس واعطاه قسطاس العدل وقانون المقاس ويكنى عن المنبر بالفيض المفادل وبالقسطاس عااستعقته القوابل فتأمل رموزهذ العمارات واستخرج مافهامن كنوز الاشارات تحظ الحكمة وفصل الخطاب والله يقول الحق وهوم دى الى الصواب

على الماب السادس والخسون في الفكروائه عقد ما في الملائدكة ؟

الفكرنورق ظلام الانفس م مدى الصواب به فؤاد المكس الكني ازلقاته تناوعلى م قطر السحاب وعدر مل البسيس وله اصول ان براعم الفتى م تعفظه عن فرع الخطافي المقيس قال الاصول على تدوع حد سما عجد قسمان معفظهن من لم يحد سعقل وقسم العقل مضطر ومكتسب محسن تجارب في الانفس والنقل قسم وهوا عان الفتى عجد عميد فسيرانه لم تقبس هذان أصل الفكر من أهل النهى عجد من لم يقسم بهايقم في الحدد سلاما العقول فأصلهم عجد فظريض محكم عقد لرأس لابأ خدون باصل اعان ولا عجد هوعندهم بضياء صبح مشمس فلاجل ذا غلطوا وفات عليهم عجد عين الصواب وكل أمرانفس فلاجل ذا غلطوا وفات عليهم عجد عين الصواب وكل أمرانفس

اعلم) وفقك الله الصواب وعلك من الحكمة وفصل الخطاب أن الرقعقة الفكرية حدمفاتيح الغبب الذى لادملم حقيقتها الاالله فانمفاتيح الغموب نوعان نوعدق ونوع خلقي فالنوع الحقي هوحقيقة الاسماء والصفات والنوع الخلقي هومعرفة نركم الجوه والفردمن الذات أعنى ذات الانسان المقابل بوحوهه وحوه الرحن والفكر أحدتلك الوحوه بالاردب فهومفتاح من مفاقيم الغيب احكمه نوروأ بنذلك النورالوضاح الذى دستدليه على أخذهذا المفتاح فتفكر في خلق السموات والارض لانها وهذه اشارات اطفت معانها فغارت في مخافها فاذاأ خذالانسان فىالثرقي الى صورالفكر وبلغ حدسماء هذاالام أنزل الصور الروحانه بة الى عالم الاحساس واستغرج الامورالكمانية على غيرقماس وعرج الى السموات وخاطب املاكهاعلى اختلاف اللغات وهذا العروج نوعان (فنوع) على صراط الرحن من عرج على هذا الصراط المستقيم الى ان يملغ من الفكر نقطة مركز والعظم وحال فيسطح خطه القويم ظفر بالتجلى المصون الملقب بالدرالمكنون في الكذاب المكنون الذى لأيسه الاالمطهرون وذلك اسمأدغم بن الكاف والنون ومسماه انماأمره اذا أرادشمأان يقول له كن فيكون وسلم المعراج الى هذه الرقيقة هوسرالشراهة والحقيقة (وأما) النوع الاتزفهوالسعرالاجرالمودع في الخمال والتصوير والمستورقي الحق بحمب المأطل والتزوير هومعراج الخسران وصراط الشيطان الى مستوى الخذلان كسراب بقمعة يحسبه الظان ماء حتى اذا ماءه لم عده مشمأ فمنقلب النورنارا والقراربوارا فانأخذالله مداواخ حديلطمفة ماأيده حازمنه الى المدراج الثاني فوجد الله عنده فعلم حمنتد مأوى الحق ومامه عمزفي مقعد الصدق عن طر بق الماطل ومن يذهب ذهابه وأحكم الامرالالمي فوقاه حسابه وان أهل في تلك الدار وترك على ذلك القرار نفخ ناره على ثماب طما تعه فاهلكها عم طلع دخانه الىمشامروحه الاعلى فقملها فلاممدى يعدما الى الصوات ولايفهم مدى ام

الكتاب ولكل ماتلقه المهمن معانى الجال أومن تنوعات الكمال وندمه الى ضميم الضلال فيخرج مدعلى صورة ماعنده من المحمال فلاعكن أن ترجع الى الحق رجعا أولئك الدين ضل سعمهم في الحمياة الدنها وهم يحسيمون أنهم تحسنون صنعا (ولقد كنت غرقت) في هذا المحرالذر مروكاد مها كني موحه في قدره الخطيروأ فالومنذ في ساع عدينة زيد عام تسم وسدم عن وسمه عائة وكان هذا السماع في التأخيذا الشبخ العارف شهاب الدين اجدالرداد وكان شخفااستاذ الدنما القطب الكامل والمحقق الفاضل أبوالمعروف شرف الدين اسمعمل بن ابراهم الجبرقي عاضرا بومند أفي السماع نفاديت ماعلى صوتى (اللهم) انى أعوذ بله من العلم المهلات أدركنى باسمدى أدرك فكان مراعمني الشيخ في تفس المهاع مراءة من له على الامراط للع فنقلني الله براته الى العراج القويم الذي موعلى الصراط المستقيم صراط الله الذي لهما في السموات ومافى الارض ألاالى الله تصمر الامور الاان سن المعراحين لطمفة لكنما في اطفهاعظمة شريفة فلوأخذنافي سانهاأ وسانمن رحم لعدم عرفانهاأ وشرحناحال من هلك من الأولماء في الحاما فانطبح نور منارها لاحتجنا في ذلك الى مسط مكثر عدده واطول مدده وقصد باالاختصار لاالتطو الوالاكثار ع فلنرحم الىماكنا دسمه من الكارم في الفكر (اعلم) ان الله خلق الفكر الحمدي من نوراسمه الهادي الرشمد وتحلى علمه ماسمه المدئ المعمد فمنظر المهدمين الماعث الشهدد فلما حوى الفكر اسرار هذه الاسماء الحسني وظهر بين العالم بلماس هذه الصفات العلما خلق الله من فه وسمدنا مجد صلى الله علمه وسلم أرواح ملا أكمة السموات والارض ووكلهم محفظ الاسافل والاعالى فلاتزال العوالم محفوظ قمادامت مهدنه الملائكة ملحوظة فاذاوصل الاحل المعلوم وآن أوان الام المحتوم قدض الله أرواح هذه الملائكة ونقلهم الى عالم الغمب مذلك القرض فالقحق الامربعضه معض وسقطت السموات اعافها على الارض وانتقل الاحرالي الاسخرة كاينتقل الى المعاني أمر الالفاظ الظاهرة فافهم هذ الاشارات وفك لفرهذ والعمارات عظ بالاسرارالكم مقوترفع عب الاستارا اوهومة فاذا اطلعت على هذه الاسرار وسرت في ضداء هذه الانوار صهاتحت كترالعمارات واحفظها تحتخم الاشارات ولاتفشم افالافشاه خمانة ومن فعل ذلك فقدح منواك استملزام الامانة ورجع الى مرتبة العوام بعدان كاديملغ الملائكة الكرام (مذا) على ان افشاء ولايز ودالسامع الاضلالا ولا يفد الخاطب الاتقممداواءملالا والله رقول الحق وهومهدى المسدمل

مراساب السابع والخمسون في الخمال والدهمولي جميع العوالم الم

ان الخما ل حماةً روح العالم يهوأصل شك وأصله ان الأحي المس الوحودسوى خمال عندمن فيه مدرى الخمال بقدرة المتعاطم فالحس قبل بدة . لخم ل في لك وهوان عنى كم النائم فكذاك عال ظهوره فيحسنا مج باقءلي أسلله بتلازم لاتف بررائحس فهومخم ل به وكذلك المدنى وكل المالم وكذلك الملكوت والحيروت والهلاهوت والناسوت عندالمالم المعقب ونقدوا كنمال فأنه يه عن المقمقة للوحود الحاكم لكنها مسلكمال جمعه معقسان مذاعند كشف المارم قسم تصور للمسقاء وآنم من منصور للهلك ليس بدائم فأفهم اشاراتنا وفكأرموزها عالكن على أصل الكتاب القائم وحدارمن فهم عمل عن الهدى عج عاأناكم النصى الماشمي ماذال وصدى الماقصدى الذي ع ماء الرسول مه مغرركاتم لم أمن أمن رسالتي الاعرلي على الني أكون أند سه كالخادم فاذا درالك ما تمسر فه عج أوكنت تفهم منه قول الغاشم فاتركه والجأ للاله وقم على ﴿ سَنَ أَتَالُ مُحَدِيثُ القاسمُ م الله مانارالمقد المانارالمقد المانارالمقد

(اعلم وفقال الله) أن الخيال أصل الوحود والذات الذي فد م كال ظهور المعمود ألا ترى الى اعتقاد لئى الحقاد الله من الصفات والامعاء ما هوله أبن محل هذا الاعتقاد الذي ظهر لل فيه الله سعانه و تعالى الفيا غيام والخيال فلاحل هذا قلمنان الذات الذي فيه كال ظهوره الانكيال فلاحل هوالاسل و قلالان الحق هواصل جدع الانساء وأكل ظهورها لا يكون الافي محل هوالاسل و ذلا الحق هواصل جميع الاسماء وأكل ظهورها لا يكون الافي محل هوالاسل و ذلا الحل هوالخيال فشدت ان الخيال أصل جميع العوالم بأسرها ألاترى الى النبي صلى الته علمه وسلم كمف حعل هذا الحسوس مناما والمنام خيالا فقال النباس فيام فاذا ما والتقيم والعقل عليه ما الحقائق التي كانواعلم عافى دار الدنيا فيعرفون انهم ما توالنبي منام والدنيا في الكون الله منسحية على أمل كانوانما ما لا أن ما لوت محصل الانتماه الدكلي فان الغفلة عن الله منسحية على أمل المرزخ وأهل الحشر وأهل النار وأهل الكنة الى ان تتحلى عليهم الحق في الكثيب الذي يخرج اليه أهل الجنة في الما وفي النوم في النوم في الموالم مقددة أصلها خيال في أي عالم كافت من العوالم على فاهل الدنيام شادة المنال معاشه ما والخيال في أي عالم كافت من العوالم على فاهل الدنيام شادة والمنال في أي عالم كافت من العوالم على فاهل الدنيام شاد ون بخيال معاشه ما والخيال في أي عالم كافت من العوالم على في المنام مقددة أسلام في المناب في المناب عناسه مقددة الخيال في أي عالم كافت من العوالم على في فاهل الدنيام شاد ون بخيال معاشه ما والكنيال في أي عالم كافت من العوالم على في فاهل الدنيام المناب المناب عناسه مقددة أله في المناب عناسه مقددة أله في المناب عناسه من المناب المناب عناسم ما والمناب المناب عالم عناسه مناب المناب ال

و ن

معادهم وكل الامرس غفلة عن الحضور مع الله فه منا أون والحاضر مع الله تعالى منقبه وعلى قدر حضوره مع الله يكون انتباهه من النوم على أحل البرزخ المحون المختلفة من قوم بعض أهل الدنما فهم مشغولون عاكان منهم وماهم فيه من عذاب أو فيم وهدا فوم المنهم وماهم فيه من عذاب أو وهدا فوم المنهم المحاسمة المنهم وماهم في القيامة فالنهم وقفوا بين مدى الله تعالى المحاسمة فانهم مع المحاسمة الاسم الله وهذا فولا من المحفورول كنهم أخف نوما من أهل البرزخ وكذلك أهدل المحنة والنار فان هؤلاء مع ما يتم ما يتم ما يتم ما يتم ما يكون الانتباء ويوم الانتباء لكنهم أخف نوما من أهل المحشر فنوم هم ما يعدد وينه وهذا غفلة عن الله ويوم الانتباء لكنهم كانوا في نظر مع المحسرة المحسرة على المحل الاعراف ومن في الكثير كانوا في نظر مع المحتم الم

الأ ان الوجود و للشال على خمال في خمال في خمال ولاية ظان الأهدار حق على مع الرجين هم في كل حال وحدم متفاوتون بلاخلاف على فيقظم معلى فدرال كال هم الناس المشارالي علاهم على لهم دون الورى كل التعالى حظوا بالدات والاوصاف طراعي تعاظم شأنهم في ذى الجلال فطورا بالجدلال على التذاذ على وطورا بالتلد ذ بالجال سرت لذ اتوصف الله فهم على الذات لذات عوال سرت لذ اتوصف الله فهم على الذات لذات عوال

علادرورم في محرافر كوسافرالغرب المعبرعنه بروح الى ان الغاام المعبرعنه بدوح فلها وصل الى ذلك السما قرع مات المجي فقبل له من أفت أجها الطارق العاشق فقال عاشق مفارق أخرجت من بلادكم وأبعدت عن سوائكم فقدت في قدد السمك والعمق والطول والعرض وسحنت في سحن النار والما عوالمواء والارض وقد كسرت القمدوأ تبت اطلب خلاصامن السحن الذي فيمه بقيت فالغارة الشعواء أجها العرب الكرام فلمس الأنتم للاسمرالمضام (فال الراوي) فعن الى رحل قد نزل في الشيب وقال اعلم ان هذا علم الغيب رحالة حزيلة العدد جملة المدد قوية العدد

طويلة الامد يتدفى للواصل المم والداخل علمم ان يتزيان مم الفاخر ويقطيب وطمهم العاظر قلت ومن أمن أحدد تلك الاثواب ولوأمن تماع تلك الاطماب فقال الشاب في سوق المسمه الماقمة والاطماب في أرض الخمال الراوية وان شئت أن تمكس هذه العماره في ذالثماب من فسيم الخمال والعلم من أرض السمسمة فانهن أحوات بلاريب لمذاالعالم المسمى وعالم الغمب فذهمت أولا الى أرض الكال ومعدن الجال المسمى المعض وحومه وعالم الخمال فقصدت رجلا هذاك عظم الشان رفيه عالمكان عز بزالسلمان يسمى روح الخمال ويكنى مروح الجنان وفل اسلمت علمه وتثالت من يديه أحاب فماويدا وثني وترحب فى وهما فقلت له السمدي ماهذا العالم المعمر عنه بالسمسمة الماقمة من آدم فقال انها اللطمفة اني لاتفنى على الدوام والمحل الدى لاغرعلمه اللمالي والاعام خلقها اللهمن هذه الطينة والتي هذه الحمة من حلة العمنة وحملها مكية على الجدم واما للكمر والوضيع فدتر جناعها في الكماد، وفقا فهاهذا المال يحوزفها الام الحال ويشهدوها ماكس صورة الخمال فقلت وهل أحدسد الالى هـذا الحل العيمب والعالم الغروب فقال نع اذا كالوهمان وتم فاتسعت مجوازالمحال وعكمت عشاهد اكس لمعانى الخمال وعلت النكمة وقرأت سرالنقطة حمنا فنسم لك من قلك المعانى ثماما وإذ المستهافت لك الى السمسة ما مافقلت له ماسمدى الى على الامرالشروط وقدوقة عدل العهد المربوط وعلت طالكشف والوحود انعالم الارواح أطهروأ فوى من عالم الحس في الذرق والشهود فاشار درد ومدهمه فاذا أفائ أرض السمسة

والناس فيها بين ناج فائر على كل الزكافها فتم نصابها أوهالل باعالسعادة بالشدق على بغسا فدساها وزاد حجابها هي اخت آدم بله هي النه الساب له انسابها يفي المجمع وتلك باقية على على لطف و بالمقدورطال ركابها هي نخلة ظهرت من الثرالذي على هو آدم مافي سواه جنابها فيمها الانسان وما ان دعت على واذادعي الانسان حاء حوابها ليست خيالا لا ولا حساولا على غيرالما فد قلت هالك مواجا

(فلما)دخلت مذ والارض العسة وتطمعت من أطماب عطرها الغرسة ورأيت ما فهامن العمائب والغرائب والقف والطرف مالا يخطر بالمال ولابرى فى الحسوس ولافي عالم الخمال طلمت الصعود الى عالم الغمب الموجود فاتنت ألى الشديخ الذي كان أول دال فوحد ته قدرق من العمادة حتى صاركا كيمال وضاعف حتى خلته من مفروضات الحال لكنه قوى الجنان والممة شديد السطوة والعزمة سردع القعدة والقومة كاندالمدرالتمام فقلت بعدان سلت وردالسلام أريد الدخول الى رجال الغب فقدحنت بالشروط ولارب فقال مدذاأوان الدخول وزمان الوصول غمقرع الحلق فانفخ الماب وانغلق فدخلت الىمدينة عميسة الارض عظيمة الطول والعرض أهلهااعرف العالم الله لدس فمهم رحللاه أرضها درمكة مضاء وسماؤهاز برحدة خضراء عرباعرب كرام لدس فمهرم ملك الاالخضرعلميه السلام فططت رحالي لدمه وحثوت عند مبن بدمه عاخذت بالسلام علمه فيانى تحية الاندس ونادمنى منادمة الجليس تمبسطنى في المقام وقال مات مالديك من الكارم فقلت سيدى أسألك عن أمرك الرفيع وشأنك المنجع الذى اختلط فيه الكارم واختبط فيه الانام فقال انا الحقيقة العالمة والرقيقة المتدانية أناسرانسان الوحود أناعين الماطن المعمود انامد رحة الحقائق أنالجة الرفائق أناالشمغ اللاهوتي أناحافظ العالم الناسوتي اتصورفي كل معني وأظهرفي كل مغنى أتخلق بكل صورة وأبرزآن في كل سورة وأمرى هوالماطن العدس وحالى مواكمال الغريب سكني حبل فاف ومعلى الاعراف أناالواقف في عمم البحرين والفارق في مرالابن والشارب من عين العين أنادلدل الحوت في مرالله هوت أنا سرالغذا والحامل الفيى أنامعلم موسى الظاهر أنانقطة الاول والانخ أناالقطب الفردالجامع أناالنوراللامع أناالمدرالساطع أناالقول القاطع أناحيرة الالباب نابغية الطلاب لابصلالي ولايدخلعلي الاالانسان الكامل والروالوالواصل

وأمامن عداه فكانتي فوق مأواه لابعرف لى خيرا ولايرى لى أثرا بل بتصورله الاعتقاد في بعض صورالعماد فيتسمى باسمى وبكنب على خده وسمى فينظر المها بحاه الغر فيظن انه المسمى بالخضر وأين هومني بل أين كأسمه من دني (اللهم) الاان يقال المنقطة من بحرى أوساعة من دهرى اذحقه قنه رقدقة قمن رقائقي ومنه جهطريقة من طرائقي فهذاالاعتمار اناذلك المجم الغرار فقلت لهماعلامة الواصل المدك والنازل في سوحان علمك فقال علامته في علم القدرة منزوية ومعرفنه فيعملم المحقيق بالحقائق منطوية غمسالت عن أجداس رجال الغيب فقال منهم من هومن بني آدم ومنهم من هومن أرواح العالم وهم ستة أفسام مختلفون في المقام (القسم الأول) هم الصنف الأفضل والقوم الكل عمافراد الاولياء المقيفون آفارالاندماء غابواعن عالمالا كوان فى الغيب المسمى عستوى الرجن فلايعرفون ولا يوصفون وهـمآدميون (القسم الثاني)مم أهل المعانى وأرواح الاواني يتصورالولى بصورهم فيكل الناس فى الباطن والظاهر بخيرهم فهمأرواح كانهم أشداح للقوة الممكنة من النصو برفى العبن سافروامن عالم الشهود فوصلواالى فضاءغيب الوجود فصارغيهم شهادة وأنفاسهم عبادة وهؤلاءأوتاد الارض القاءُون لله بالسنة والفرض (القسم الثالث) ملائد كة الألهام والدواعث يطرة ون الاولياء ويخاه ون الاصفياء لايبرزون الى عالم الاحساس ولايتمونون لعوام الناس (القيم الرابع) رجال المناجاة في المواقع داعًا يخرون عن عالمهم ولايوجدون الافى غيرمعالمهم يتصورون لسائر الناس في عالم الاحساس وقد يدخه لأهل الصفاء الى ذلك اللواء فيخمرونهم بالمغميات وينمؤونهم بالمكتمات (القسم الخامس) رجال البسابس هم أهل الحظوة في العالم وهم من أجناس بني آدم يظهرون للناس تم نغيمون ويكامونهم فعيمون أكثرسكني هؤلاه في الجمال والقفار والاودية وأطراف النهار الامن كانمنهم يمكنا فانه يتخذمن المدن مسكنا ففيس مقامهم غيرمتشوق البه ولامعول علمه (القسم السادس) بشمون الخواطرلاالوساوس ممالمولدون من أبى التفكر وام التصور لايؤيه الى أقوالمم ولايتشوق الى أمثالهم فهم بين الخطاو الصواب وهم أهل المشف والجاب والله يقول الحق وهوجهدى السيمل وعند ام الكماب

والباب الثامن والخسون في الصورة المحمدية وانها النور الذي خلق الله منه عد الباب النامن والحدة والمحمد والمحتد الذي وحدمنه العداب والنعم عد المحددة والمحتددة المحددة ا

أنوارحسن بدت في القلب لامع من مسترات وهي كالشمس طالعة

المعنى فيهاظهور عند لل عارفه على فليس تخفي التحلمات ساطعة والقاب فيه و و و قدعى مصورة ١ لكنها حوث الاسرار عامد به أضعت كنات خلدنسخة ففيدت على للقصر في ساحة التخدل رافعة تسيقر جالفراكمالي وحامضه عج منحنة هي فوق الغصن فانعة لم يدرما قد حوث من صنع صانعها 🗱 سوى حكم أتته الخلق طائمة قرسة قدغدت في الحركم شاسعة مخلوة مرآة كالقها م حضرة حلى الله رفعتها مع سروقد أصحت في الناس ذائمة المنهاعزما من كونها خلقت مع في المفس ممتد في الاسرخاضعة النكس المرء الانوحة وله يه في ظاهر العجواج ان مقالعة لانفترركل ذي عق للزينتها م ولانولم فمهامف ه والعة لوانواخل\_قت حمالك نت ثرا يه هاوهي واصله في الناس فاطعة وذااكد د ث فقشرفوق نك تتنا مع فالق القشور فلمست منك نافعة واللب فى النفس مثل الدرفي صدف عدم كالسعرمنه عمون السعرنالمة فانظرالى حكم قدد شنفكام الله فيزى مكنتم كالشمس لامهة (اعلم) وفقل الله لمرفقه وجعلك من أهل قريته ان الله خلق الصور المحمدية من توراسمه المددع القادر ونفارالم الماسمه المان القاهر فمتحلى علمها باسمه اللطيف الغافر نعندذلك تصدعت لهذاالتعلى صدعين فصارت كانهاقسمت نصفين علق الله الجنة من فصفها المقامل للمن وحملها دارالسعداء المنعمين عم خلق النارمن فصفها المقادل للشمال وحعلها دارالاشقماء أهل الضلال (وكان) القسم الذي خلق منه الجنان هوالمنظور المه ماسمه المنان فهواسر تحلى اللطمف محلكل كريم عند الله شريف (والقسم) الذي خلق الله منه النارهوا أنظور المه المه القاهر وهو لسرتحل الغافر بشيرالى قدول أهلهالى الخسرفي الاسنح كافدأ خيرالني صلى الله علمه وسلمعن الناران الحمار دضع فيها قدمه فتقول قطقط فمنت فمها شخرا كحرحم وسرهذا الحديث هوان الله كاخلق لاهل النارع فالأخلق لهم قوة على جل ذلك العذاب والالملكواوانعدمواواستراحوامن العداب فلامدأن علق لهمقوة عنى جلماأنزلهم من العددات لمذوقواعقامه وهوقوله تعالى كل أفد عداودهم بدلناهم حاوداغيرها لمذقوا العذاب فمتددل الحلود تعددهم قوى لمتكن عندهم فيقولون في أنفسهم لعله نعذ بذاعاه و كيت وكيت لاستشرافهم على ماجعله في فابلية تلك القوة من حل العدد الموحد والله عندمم فعملون بذلك ويعد بون به

فكشفهم الذى وقع في أنفسهم هو عثارة المشرفم بالعداب لمكون اهانة على اهافة كان أهل الجنة أدضا بيشرون بمعمهم قبل وقوعهم فيه (م) ان أهل الناراذ ازال عنهم عذاك وتعدد لهم غيره لاتزول عنهم القوى الأولى لانها موهوية بدالمنه ولا يسترجع الحق في مبقه والعداد نازل مرم سدالقهر فله أن رفعه وعدل غدره ع لا مزالون مزدادون قوة بقوة كلء له المحتى بنته واالى أن يظهر فدهم الوثلاث القوى قوة المهة فاذاطهرت فمم قلانالقوة الالهمة حرتهم الى أن يضع الجمارة دمه في الذار لانصفات الحق لانظهر في أحدندشق بعدما (عماعلم) ان الجبارا غايظهر عليهم من حب قال القوة الالهمة التي كشفه الهم للناسمة التي هي سيب الوصلة في كل شي فمضع فدم المعبر على الناروبزل وتغضم لقوته سيعانه وتعالى وتفول عنددلك فعاقط ودندا كالرمال الذلة تحت قهر المرة عبرعنه مذا اللفظ فيزول (اعلم) اندلما كانت النارغم أصلمة في الوحود زالت آحر الامروسرهذا أن الصفة التي خلقت منها مسموقة والمسموق أمر عالسانق وذلك فولهسمة ترجني غضى فالسادق هوالاصل والمسموق فرع عنه ألاترى كمف لماكانت الرجة أصلا نسحب حكمهامن أول الوجود الى آخره ولم مكن الغضب منسعما من أول الوجود الى آخره لان اياده للخلوق من العدم رحمة لاغضب علمه لانه في أن لذن حتى يسترجب الغضب ألاتراه قال سعانه ورجتي وسيعت كل شي ولم يقل وغضى وسع كل شي لانه أوحدالاشماء رحمة منيه فلهذه النكمة لم ينسحب الغضب أيضا الى آخر الوحود (والسر) في هذا ان الرجة صفة ذاتمة لمسحانه والغضب صفة لمست بذاتمة ألاتراه يسمى بالرجن الرحيم ولايسمي بالغض مان ولابالمغضوب وذلك لان الغضب صفة أوجم االعدل والعدل لا يكون الالحكوس أمرين فاسمه المادل اسم صفة واسمه الرجن اسمذات ألاترى الى الففارالذي هوأول مظاهر النعمة الني أوحمتها الرجة كمف وردت فمه ثلاث صمع فقمل الغافر والغفار والغفور واسمه القاهر الذي هو أول مظاهر النقمة التي أوحم االعدل لانوحدفها الاصفقان فقمل القاهر والقهار ولم بردالقهوروكل هذاسرسمق الرحة الغضب (ثماعلم)ان النارلا كان أمرها عارضا فى الوحود حارزوالها والالكان مسقم لأولدس زوالها الااذهاب الاحراق عنها وبذماب الاح اقءنها تذهب ملائكتها وبذهاب ملائكتها تردملائكة النعم فمنت بورود ملائدكمة النعم في علها تجرا بحرجير وهوخضرة واحسن لون في الجنة لون الخضرة فانعكس ما كأن جما الى أن صارنعما كافي قصة امراهم الخلمل علمه السلام حمث قال الكرق سعانه وتعالى لفاره كوني مرداوسلاماعلى امراهم فصارت

ر باحين وجنات ومحلها باقءلى ماهوعلمه ولكن دهمت الناروان شــ ثت قلت لم مَّذُهُ بِ النَّارِ وَلَـ كَن انتقل المُ العذاب الى الراحة فَكَذَلان الْحُرْمُ وَم القيامة ان شئت فلت انها تزول مطلقا ومدوض م الحمار فمهاقدمه فهي زائلة وانشثت قلت انهاعلى طلها ماقمة ولكن انتقل أمرعذاك أهلها الى الراحة فهو كذلك ويناسها في الدنية الطبيعة النفسانية عن تزكى في حذبه الى الحقى المحاهدات والرياضات فان قلت ان الطبعة النفسانية قد فقدت مطلقا صدقت وان قلت انهامسة ورقفت أنوارالتركمة الالهمة كنت صادقافي ذلك ثمنسمة المحادث والرماضات ومايقاسمه أهلالله تعالى من المشقة في ذلك عدارة عداب أهل الناروأه والمانوم القمامة ونسمة تذوع عذام اوزيادته ونقصانه نسمة قوة تمكن المحاهدات والرياضات والخالفات فمن عَكنت الطبيعة النفسافية فمهدي افهالا تزول الابمد تعب كشير مغلاف من لاقتمكن منه الطسعات كل التمكن فهوكن عذب أدنى عذاب وأخرج من النارالي الحنة واقدأ خبرني الروح الذي أنمأني مذه العلوم ان تلك الاموراكتي والت مدوام المحاهدات والرياضات والخالفات ميحظاهل اللهمن قوله تعالى وان منكم الاواردها كأن على ربك حميام قضما فلا عوزون معدماعلى نارجهم اطفامن الله مهم وعناية الثلا يعذب عدد وبعذاوس ولاجوله بهوابن اقامله هذه المشاق التي تعصل علمه في الدنيا عوضاءن عذاب غيره في الا تحرة ويدل على ما قلمناه الحديث المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجي حظ كل مؤمن من النارفاذ اكانت الجي تقوم مقام النارف كمف لك بالحاهدات والرياضات والخالفات التي هي اشدمن كل شديد الى ان تاركي النفس فلاحل ذلك ساها الذي صلى الله علمه وسلم بالجهاد الاكبروسمى الضرف بالسمف خهادااصفر ولاخفاء انائجي اسم لمن ملاقاة العدووالضرب والطعن والحرب وجمه عذال حهادا صغرفي حنب المحاهدات والمخالفات التي بقاسم ااهل الله يواعلم انالله تعالى لماخلق النارمن اسمه القهار حعلها مظهو الجلال فقيلي علمها سمعم تحلمات فصارت ذلك المعلمات الواما لهامعان (المعلى الاول) قطى علمها ماسعه المنتقم فانفتم فمهاواد له ثلثها تهوس تون الف درك بعضها تحت دفض تسمى لظى خلق الله مات مذاالوادى من ظلمة المصمة والذنب وهوالجرم فهوعدلاهل المعممة والذنب الذى لىس لخدلوق فمه حق وهوامر بين الله وبين عبد د. كالكذب والرباء واللواط وشرب الإروترك الاواعر المفروضة والتسميل في حرمات الله تعالى فهؤلاهم المحرمون فال الله تعالى ودالحرم لو دفتدى من عذاك ومثذ سنمه وصاحمته واحمه واصملته الى تؤويه ومن في الارض جمعا ثم ينعمه كالرانها الظي نزاعه قلاشوى فدعومن ادمر

وتولى بعنى أدبرعن طاعةالله وتولى عن ذكره وجع فاوعى يعنى من المعصمة والذنب عـ ناب أهل هـ ذه الطبقة ألم وهومع شدته أخف من عداب جدع أهل الطباق (التعلى الثاني) تعلى علم الاسمه العادل فانفتح فيها وادسمي جمماله سمعانة ألف وعشرون ألف درك بعضها تحت بعض حلق الله باب هذا الوادى من الفجور وهوالتغشم والمتعصب وطلب الماطل والطغمان فهومسكن الذين طغوافي الارض بغبراكي على عماد الله تمالى فأخذوا اموالهم وسفكوادماءهم وأكاوافي اعراض الناس مالسب والغممة وأمثال ذلك ومدذاالوادى غتدرك الوادى الاول وطمقاته ضعف طماقها قال الله تعالى وان الفحاراني جم فالفحارهم المكاذبون في اعانهم الظالمون الطاغون المعتدون عملى الناس فالحممسكن الظالمن الذن بظلمون الناس بغبرحق فهي عول أهل الحقوق وعذاب أقل هذه الطمقة اشدمن الاولى (التعلى الثالث) تحلى علمها ماسمه الشديد فافقتم فمها واديسمي العسرى له ألف الف وأربعها أنه الف وأربعون ألف درك بعضها تحت بعض خلق الله باب هذا الوادى من المخل وطلب التركم ن المال ومن الحقد والحسد والشهوة وحب الدنداوامثال ذلك فهومسكن من كانت فمه خصلة من هذه الخصال وهذا الوادى تحت الأول وعدناله اشدمنه باضعاف مضاعفة (التعلى الرادع) على علمارسفة الغضب فانفتح فيهاواد يسمى الهاوية وهوأسفل دركات النارله ألف ألف وغاغائة الف وغمانون الف درك مصها اعت مص موى الرحل فمها من كل دركين احقاما العددساعات الدنسا فمنقضى ولمسلخ الدرك الثانى خلق الله مال هذا الوادى من النفاق والرياء والدعاوى المكاذبة وامثال ذلك فمكل من كانت فمه خصلة من هدده الخصال مكث فهاقال الله تعالى ان المنافق من في الدرك الاسفل من النار ولهذا ممت الهاوية وه في الطبقة أشدع خايامن الطبقة التي قملها باضعاف كثيرة (التعلى الخامس) تحلى علمها ماسمه المذل فانفقر فمها واديسمي سقرله خسة آلاف الف وسمعما يداف وسترن الف درك بعضها عت بعض خلف الله باله مادا الوادى من المدكر فمه اذل الفراعنة والجمارة الذبن يطلبون الاستعلاء بغديرحق لان الحق تعالى غمورفن ادعى صفة من صفاته أواسمامن اسما تعديد حق عكسه علمه فعذبه بضده بوم القمامة وهؤلاء لماتكمروافي الارض والسواوصف الحق بغرحق عدنهم ماسمه المدندل قال القة تعالى ثم ادراى عن عمادة الله والمواضع تحت سلطانه واستكمرطلب التكمروأ وادان لا يعمد فقال انهدا الاقول المشرحتي لايلزمه الايمان به سأصلية سقر (التجلى السادس) تجلى عليها ماسمه ذى البطش

فانفتح فمهاواد يسمى السعمر لهاحدعشر ألف الف وخسمائة ألف وعشرون الف درك بن كلدرك ودرك احقاب بعددانفاس اهل الدنداخلق الله بأب هذه الطبقة من الشدمطنة وهي نارته ورمن دخان النفس بشمر والطبيعة فقد دث منا الفتن والغضب والشهوة والمكروالا كادوأمثال ذلك يسكن هذه الطبقة من كان فمه خصلةمن هذه الخصال ويسكن معه الشماط من فمها قال الله تعالى و حعلناها رحوما للشماطس اى الحوم واعتدنالهم عدان السعير (التعلى السادم) عدلى علمها ماسم مذوعقات الم فانفتح فمهاواديسي حهم دركاتها ثلاثة وعشرون الف ألف درك وأرد و و ألف درك من كل درك ودرك أحقاب لاته كاد أن تتناهى الافى القدرة وأماعلى ترتب الحسكمة فلاوهولان القدرة قدد تبرزمالا يتناهي متناهما وتظهر وتبرزالشي السبرالمتنامي بلانهامة وكلأحوال القمامة أواكثرهامن طريق القدرة لان الدنماد اراكمكمة والاتخرة دارالقدرة حتى ان الحال الواحدمن أحوال أهل الذار واحوال أهل الجنهة عدمصاحمه مسهمامن الازل الى الابد ولا يحد لذلك من آخرولا أول فمكون فيه مث الابقد درما بين الازل الى الابد وهوآن واحدووقت واحدغم متعدد غرينتقل منهالى غدم كاريده الله تعالى وهذا سرعمالا بكادالعقل ان بقاله وللاعطمقه لان العقل منوط بالحجمة والكشف منوط بالقدرة فلايعرفه الاصاحب كشف عثم ان الحق خلق بال هذه الطبقة من الكفروالشرك قال الله تعالى ان الذمن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نارجهم خالدين فيم أأوائك همشرا ابرية فعد ابهم شرااعد الدين جهم لايتناهى امرعذابها وهد فامعنى قوله تعالى يوم فقول بجهد مل امتلات وتقول هل من مزيد امدم التنامي (واعلم) ان اهل كل طبقة لا يخرجون منهاحتى يخوضوا جمع دركات الكالطيقة جمعها فنهمن سمل الله علمه خوضها ومنهم من يعسره علمه فاذا قطم الرجلجم مالدركات حمائد يضع الجمارةدمه في المار فمكون ماقدسمق مانه في الحديث \* وهناسراطمف يقتضى وضع الجمارقدمه في حق كل مرة ثم في كل طمقة على انجمع تلك المعددات مدة واحدة ويوم واحداك أظهرت القدرة هداالمعدد وهذا الفرق في الزمان الواحد من أهل الناروهذ أم يحارفه العقل ولامذركه الاعن كشف الحي جم ان الله تعالى حعل مالكاخارن هذه الابواب مظهر الشدة لان عتد اسم شديد القوى وانظرالي حدم ماتحلي الله به على جهنم تحد فيه معنى الشدة فلهذاكان مالك له السلطنة في جمع طمقات حمنم وكان غازن جمعها عملائكة العذاب رفائق من حقيقة الشدة قال الله تعالى عليها ملائكة غلاظ شدادونفس

السير مالك مشتق من الملك وهوالشدة ( عماعلم) أن أهل النارقدينتقاون من طبقة الى طبقة غيرها فينتقل الاعلى الطبقة الادنى تخفيفا عليه وقد دنتقل الادنى الى الاعلى تشدديدا في عدايه كل ذلك على قددرما مريد والله قد الى لاهل العددات من الزيادة والنقصان وأنفى النارمالا يحصى من العجائب فلو اخذنافي ذكراهل الطمقات وتنوعهم في كل درك أولو وصفنا الملائكة الموكلة بهم وأنواعهم أولو شرعنا في بمان من كان مؤمنا فوقع بينهم من غيرجم ظاهر وذلك سرقوله تعالى واتقوافتنة لاتصدين الذين ظلموامنك خاصة أولوتحد تنسافى القوم الذين بعدهم من اهدل هذه الطبقات كمف نقلتهم القذرة الى مالا يدركه المؤمنون في حماتهم من العقدق بالحقائق الالهمة (ولقداجممت) بافلاطون الذى يعسدونه اهل الظاهر كافرافرا يته وقدملا العالم الغمى نوراو بمعدة ورأيت لهمكانة لمأرها الالاتحاد من الاولياء فقلت لهمن أنت قال أناقطب الزمان وواحد الاوان ولكمرأ ينامن عجائب وغرائب مثل هذالمس من شرطهاان تفشى وقدرمز فالكفى هدذاالداب اسرارا كشرةما كان يسعنا أن نتكلم فيها بغيرهذا اللسان فالق القشرمن الخطأب وخذاللب أن كنت من أولى الالماب فانهذه الورقات جعت علوما لاعتاج ف معرفة اهل النارالي غيرها بعدفهمها فلا طجة لنافى ذكرانواع العذاب وصفة اهوال ملائكمها فان الكمت مشعونة لذلك فلنكتف من زيادة البسط (تماعلم) ان لاهل الذارانة فدها تشمه لذة الحارية والمضاربة عندمن خلق لذلك فاناقذرأ ينا كثهرامن الناس يتلذذون بالحاربة والمضاربة وممعارفون انهم بمثالمون بذلك ولكن الربوسة الكامنة الدي هي في النفس تحملهم على خوض ذلك عدم أن فحم الذة أخرى تشمه لذة من مه جو ف فحكه فهووانكان وقطعمن حلدنفسه يتألد ذبذلك الحكفه ومزعداب ولذ مهوولهم لذة أخرى تشبه لذة الجاهل المستغنى رأبه ولو أخطأ مثاله فعاقله شمدنا ، وهواني رأيت رحلابالمندفي بلدة تسمى كوشى سنة تسعين وسمعمائة كانعدالى ثلاثة رحال من أكار الناس فقتلهم متفرفين وكان أذاقتل واحداهر سالى الالآخر فقتله حتى استرفى الثلاثة الانفارفلياقيض وعى المضرب عنقه تقدمت المه فقلت له ماذاصنعت فقال اسكت بافلان والله لقد منعت شدأ وهج يعظهما مرنفسه ووحدته في لذة العمرى ماأظنه التذقيلها عملها على أنه في حالة عما فعدل به من الضرب والاسروما هو مصدده عاسمفعل ممن القتل والصلب كان ملتذذافي نفسه مذه اللذة العظمة ولهم اىلاهل النارلذة أخرى تشمه لذة العاقل بعقله عند تخطئه للماهل الذي وافقته الاقداروساعده تقلب الليل والنهارفهو وان كانلايستسن الامو رالي حصلت

العاهل لارضى عالمه ولايصنع مثل صنع الجاهل عما تعصل به ثلاث السعادة بل يدفي خائضا في عارشقاوته ولازما لرياسة نفسه باقساعلى ما يقتضمه عقله وفكر متلفذا عالةنفسهمستنفرامن طالة الجاهل بهم لمراذ غنافة حق انى اجتعت عماعةهم في الله العداب من النار فرأدتهم في تلك الحالة والجنة تعرض عليهم وهم كارهون لهاهذاحال طائفة ورأيت طائفة بعكس مؤلاء يتنون نفسامن أنفاس الجنة أوشرية من ما أها فلا وافقه م القدر في ذلك وهم الذبن قال الله عنهم انهم يقولون لا هل الجنة أفيضواعلمناهن الماءأ وعارزق كمالله يعنى الطعام فالواان الله حرمهماعلى الكافرين (غماعلم)ان جميع ماذكر فاهلس عنسف على اهل النارول هم أنواع وأحناس فنهم المتلذذفي عذابه ومنهم من عدابه عض لدس له فيه لذة المته دل في اشد مأتكون من النفور في انفسهم عيثم منهم من آل به الى العدد ال وفور عقله الذي كان له في دار الدنما ومنهم منآل به الى العدداب وفورجهله فيهاومنهم منآل به الى العداب عقائدهم ومنهم منآل مالى العذاب أعماله ومنهم منآل مهالمها كالرم الناس فحقه بثناءمالم مكن فمه ومنهم من آل به المهاكارمهم عافمه من القمائح اومن الحاسن اوعالدس فمهمن المساوى وامراه النارغريب حداوه وسرقوله هؤلاءالى النارولاأ بالى وهؤلاء الى الجنة ولاا بالى (تماعلم) ان من اهل النارأ ناسا عندالله أفضل من كثيرمن اهل الجنة ادخلهم دارالشقاوة أيمتعلى عليهم فيمافيكونون عل نظره من الاشقداء وهذاس غريب وامرعمب يفعل ما نشاء و يحكم ماريد وفصل عديد كرفيه القسم الشانى من الصورة المحمدية وهوالقسم الذي نظرالله المه ماسمه المنان فلق الله منه انواع الجنان م عربي فيها ماسمه اللطيف فعلها علا المك كريم عنده وشريف (اعلم) ان الجنان على عمان طباق كل طبقة فيها جنات كثيرة في كل حنة درجات لا تحصى ولا تعصر (فالطبقة الاولى) تسمى جنة السلام وتسمى حنة المحاز اة خلق الله ما مده الحنة من الاعال الصالحة تحلى الله فيهاعلى اهلها باسمه اكسب فصارت جزاءعضا وقوله علمه الصلاة والسلام لادخل احد الحنة بعمله اعاراد به حنة المواهب واماحنة الحازة فهي الاعمال الصالحة قال الله تعالى في حق اهل هذه الجندة وان الدس للانسان الاماسي وان سعمه سوف برى غم يجزاه الجزاء الاوفى ولايدخ ل حدمذه الجندة الامالاعال الصالحة فن لأعلله لادخول لهفيها وسمى هـ نده الجنه عاليسرى قال الله تعالى فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنبسر ولليسر وسيمه دخولها يقليل من الاعال المقبولة فهي ميسرة لن دسرها الله تعالى علمه (الطبقة الثانمة) هي فوق الطبقة الاولى واعلى

منهائسي حنة الخلدوحنة المكاسب والفرق بن حنة المكاسب وحنة الجازاة انحنة الحازاة بقدرالاعال فلهامقابلة وحنسة المكاسب ربع عض لانهانتائج العمائد والظنون الحسنة بالله تعالى لدس فهاشي على طريق المحازا ، بالإعال المدنمة تحلى الله على أهل هذه الجنة ماسمه المديرم فظهرت لاهل العقا مداعسنة مالميكن يأمله ابتداعاالهما فماب هدفه الجندة مخلوق من العقادد والظنون مألله والرحاء ولا مدخل هـ فده الحنة الامن كانت فمه هذه الخصال المذ كورات ومن لميكن فمه شيمن هؤلاءلايدخلهاوسمت هذه الجنة بحنة المكسكلان مادضاده وهوا كنسران أيضا نتعة الظنون الرديئة بالله تعالى قال سعانه وتعالى وذا كظنه الذي ظننتم ربكم أردا كم فأصبحتم من الخاسرين فأهل الظنون الرديثة في نار الخسارة وأهل الظنون الحسنة بالله تعالى هم في حنة المكاسب (الطبقة الثالثة) تسمى حنة المواهب وهذه الطمقة اعلى من اللتمن قملها لانمواهب الحق تعالى لانتناهي فهد لن لاعل له ولا عقمدة أكثر بمن له أعمال كثهرة وعقائد وغهر ذلك ويرأيت في هذه الحنة أقواما من كل ملة وطأئفة منكل حنسمن أحناس بنى آدم حنى ان أهل العقائد وأهل الاعال اذاأعطاهم اللهمن باب المومة ودخلواهذه الجنة تحلى الله على أهلها باعه الوهاب فلالدخلها أحدالاعوممة الله تعالى وهي الجنة التي قال علمه الصلاة والسلام فيهما انهالايدخلهاأحديهمله فقالواله ولاأنت بارسول الله فقال ولاأناالاان بتغمدني الله رحمته مذه الجنة كراكنان وأوسعهاهي سرفوله تعالى ورجي وسعت كلشي حتى انه لم بيق أحده من النوع الانساني الاوحوزت الحقائق من حمث الامكان العقلى الوهمي له دخولها ان كان له نصدب من هذه الحنة في وممامن ا ما الله تدالي هذاالذى حوزته الحقائق من حمث الامكان الوهمي بهواماماشا هدنا. فاناوحدنا في هـ ذ ما لجرة من كل نوع من انواع أهل الملل والفعل المخمله فع طائفة لا كلها ولا أكثرها ول فرقة من كل ملة مخلاف حنة المحازاة فانها مخصوصة بالاعمال الصالحة لايدخلها الاأهلهاوأوسع منها حنة المكاسب لان الربح قريب من الجراء اذلا يدمن رأس المال حتى ينتهى الربح عليه فوأس مال أهل حنية المكاسب هي تلك العقائد والظنون الحسنة بالله تعالى وأماهذه الجنة أعنى حنة المواهب فانهاأ وسع الجنات جمعها حتى انهاأوسع ممافوقها وهذه المسماه في القرآن عنه المأوى لان الرجه مأوى الجمع قال الله تعالى اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم حنات المأوى نزلاما كانوا بعملون ولم يقل جزاء لمكون تنمها على انه مدخلهم حنة المواهب لاحنة المحازاة ولاحنقة لمكاسب فهي نزل لهم وقرى من خرائن الحق والجود والموهمة غير عنصة عن عل

الصاكات فافهم (الطبقة الرابعة) تسمى حنة الاستحقاق وحنة النعم وحنة الفطرة وهذه الطمقة أعلى من اللواتى قملهافانها لاعطازا ، ولاه وهمة ولهي لاقوام غصوصة اقتضت حقائقهم التى خلقهم الله على النيد خلواهد ذه الجنة مطريق الاستحقاق الاصلى وهم طائفة من عماد ، خر حوامن دارالدنما وارواحهم باقمة على الفطرة الاصلمة فنهممن عاش جمع عرمفى الدنداوه وعلى الفطرة واكثره ولاء مالمل وعانن واطفال ومنهمن تزكى الاعال الصاكة والجاهدة والرياضة والمعاملة الحسنةمع الله تعالى فرحعت روحهمن حضيض البشرية الى الفطرة الاصلمة فالفطرة الاصلمة قوله تعالى الهدخلقنا الانسان في احسن تقويم والدنس المشرى قوله تعالى تم رددناه أسفل سافلين وهؤلاء الذين تركواهم المستثنون بقوله تعالى الاالذين آمنواوعلوا الصاكحات فلهم اج غير منون بدي يدخلون هذه الجنة المسماة معنة الاستعاق فهي لهم حق من غـ بران دكون موهو ما منونا أومكسو ما مازاة بطريق الاعال أوغيرها فعؤلا اعنى من تزكى حنى رجم الى الفطرة الاصلمة مم المسمون بالابرارقال الله تعالى ان الابرار افي نعم وسرهذا ان الله تعالى تعلى في اهلها باسمه الحق فامتنع ان يدخلها الامن يستحقه الطريق الاصالة والفطرة التي فطروالله علمافهم منخرج من داراله نماالها ومهم من هذب بالنارحي انتفت خماثته فرحم الى الفطرة تم استحقها فدخلها بعددخول الناروسقف هذه الجنة هوالعرش بخلاف الجنان المتقدم ذكرها فان الاعلى منهن سقف الادنى فينة السلام سقفها جنة الخلد و حنة الخلد سقفها حنة المأوى وحنة المأوى سقفها هـ في الجندة الماء يحنة الاستحقاق وحنة الفطرة وحنة النعم وهي ليس لهاسقف الاالعرش (الطبقة الخامسة) تسمى بالفردوس وهي حنة المعارف أرضها متسعة شديدة الانساع وكل ارتفع الانسان فهاضافت حتى ان اعلى مكان فهاأضمق من سم الخماط لابوحد فهاشكرولانهرولاقصر ولاحور ولاعد منالااذانظراهلهاالى ماتحتهم فأشرفوافي احدى الجنان التي هي تحتم فرؤانلا الاشماء المذكورة من الحوروا لقصوروا لولدان وأمافى حنة المعارف فلاجدون شمأمن ذلك وكذلكما فوقها وهذه الجنةع لى بات العرش وسقفها سقف الماك فأهل مذه الجنة في مشاهدة دامَّة فهم الشهداء أعنى شهداءاكال واكسان الالهي قتلوافي عدة الله يسمف الفناء عن نفوسهم فلا يشمدون الاعموجم وهذه الجنةهي المسماة بالوسملة لان المعارف وسملة العارف الى معروفه وأهلمه مالجنة أقلمن أهل جمع الجنان المتقدمة وكاعلت الطبقات من هذه الجنة كان كذلك (الطبقة السادسة) تسمى الفضيلة وأهلها مم الصديقون

الذسن اثني الله علمم بانهم عند ملمك مقدر وهدنده الجنة مي جندة الاسماء وهي منسطة على در حات العرش كل طائفة من أهل مذ والطبقة على در حةمن درحات المرس أهلها أقل عددامن اهل حنة المعارف ولمكنهم اعلى مكانة عندالله تعالى وهؤلاء سمون أعل اللذة الالهمية (الطمقة السابعة) تسمى الدرحة الرفيعة وهي جنة الصفات من حمث الاسم ومي جنة الذات من حمث الرسم ارضما باطن العرش واهلها يسمون اهل الحقق ماكفائق الالهمة وهم اقل عددامن الطبقة التي مضى ذكرهاواهلهاهم القربون اهل الخلافة الالهمة وهؤلاءهم المكنون وذووالعزم فى العقدق الالمى (رأدت) الراهم الخليل صلى الله علميه وسلم فاعمافي عن مددا الحل ناظرا الى وسطه ورأبت طائفة من الرسل والاولماء في حانبه الابسر شاخصين مانصارهم الى وسط هـ ذا الحلورا دت سمدنا عمداصلي الله علمه وسلم في وسطه شاخصامصره الىسقف العرش طالماللقام المحمود الذى وعده الله تعالى به (الطبقة الثامنة) تسمى المقام المحمود وهي حنة الذات أرضه اسقف العرش ليس لأحدالها طربق وكلمن اهل جنة الصفات طالب للوصول المهايزعم انهامعقودة باسمه دون غيره وزعم الـ كلحق والكن هي لسمدنا عمد صلى الله علمه وسلم لقوله ان المقام المحموداعلى مكان في الجنة وانها لاتكون الالرحل واحدوار حوان أكون اناذلك الرحل صلى الله علمه وسلم تمأخر انالله وعده ما فلنؤمن وتصدق عاقاله صلى الله علمه وسلم فأنه لا ينطق عن الموى ان هوالاوجى وجي

واعلمان الصورة المحمدية لماخلق الله منها الجنة والنار ومافيهما من نعيم المؤمنين وعذات الكافرين خلق الله تعالى صورة آدم عليه الصلاة والسلام نسخة من تلك الصورة المحمدية فلما نزل آدم من الجنة ذهب حياة صورته لفارقته عالم الارواح الاترى آدم عليه الصلاة السلام كيف لما كان في الجنة لا يتصور شيئ في فقسه الايو حدد الله في حسه و جيم من يدخل الجنة يتم له ذلك ولما نزل آدم الى دار الدنما لم يبق له ذلك لان حماته المصورة في الجنة عان من هذا المنافر المنافر المنافر المنافر الدنما لم يبق له ذلك لان حماته المصورة في الجنة عالى عمائة الايدية ونظر المه عانظر بالروح فهي ممتة لاهل الدنما الامن احماه الله تعالى عمائة الايدية ونظر المه عانظر له المنافرة في الدار الدنما ماسمكون بالوح وقدة في الدار الاخرى ف الابتصور شماً في نفسه الأأو جدد الله تعالى في حسه فافه منافر المهائ في هذا الماب فائه من عرف مارمزناه فيه فه راديه ما يكمه عنه الوحود و يخفه والله دة ول الحق و دشته ولا بنفمه

والداب الماسع والخمسون فى النفس وانها عقد المدس ك

## ومن تمعهمن الشماطين من أهل الملميس كا

النفس سرالر بوهى الذات و فلها بها في ذاتها لذات علوقة من نوروصف ربوية و فلها لذا كم ربوسات ظهرت بكل تعاظم و تكبر و الأهن الحلاق لها وصفات لم ترض بالقدير كون مكانها و مدع انوار نزان نسبن ما و قد كن فيه وغيرها النزلات فيقل ولا و نسبت رياستها وذا اندات

اعلى الدك الله مروح منه ولاأخلاك في وقت عنه ان الله تعالى الماخلق سمدنا عمداصلي الله علمه وسلممن كاله وحداله مظهرا كالهوحلاله خلق كل حقيقة في سمدنا عمدملى القعلمه وسلمن حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته عم خلق نفس سمدنا مدملي الله علم موسلم من نفسه ولمست النفس الاذات الذي وقد ديدنا فمامض خلق بعض الحقائق المحمدية على الله علمه وسلم من حقائقه تعالى كامضى فى العقل والوهم وامثالهما وسماتى ممان مائتى يد عملاخلق الله نفس سمدنا عمد ملى الله عليه وسلم على ماوصفناه خلق نفس آدم عليه الصلاة والسلام نسخة من ففس سبدنا عمد ملى الله علمه وسلم فلهذه اللطيفة لمامنعت من أكل الحمة في الجنة أكلتها لانها عناوقة من ذات الربويمة وليس من شأن الربويمة المقا مقت الحجر ثم انسطب علما هـ قداراكم في داراك نماوفي الاخرى فلا تمنع من شي الاوتطلب اتسانه لحد اللطمقة سواء كان مامنعت عنه سيمالسعاد تهاأم سيمالشقا وتهالانهالاتأتي الشي طلمالاسعادة أولاشقاوة بلاغاناته مغودما هوعلمه ذاتها من الربوسة الاصلية ألاترى الحدة التي أكلتها في الجنة كيف جلها عدم المالا: حي انتهى مهاالي أكاهاعالمة مانها تشقيم اللاخمار الالهي حمث قال ولا تقرباهذ والشعرة فتمكونا من الظالمن ولست الحمة الاالظلمة الطبيعية وكانت الحمة المخلوقة من الشعرة مثلا نصبه الحق تعالى لها بالظلمة الطمعمة فنعهامن أكلها العلم انهااذاعصت استحقت النزول الى دارظلة الطمائم فتشقى لانها الشعرة الملعونة في القرآن فن أتاها لعن اي طرد فلما اتهاطردت من القر والالمي الروى الى المعدا لحسماني فلدس النزول الاهـ ناوه وانصراف وحهها من العالم العلوى الذى هومنزه عن القددوا كحصراني المالم السفلي الطبيع الذي هوتحت الأسر

مونسل مع اعلم ان النفس لما منعت من أكل هذه الحمة وكان من شأنها عدم التعمير التمس الأمره لمها بين ما تعلمه لذاتها من سعادة الربوبية وبين الاخبار الالهي بأن

أكل اكمة بشقم افاعتمدت على علمهامن نفسها ولم تقف مع الاخمار الالهى املة محمة اللاكل وهدنداه وموضع الالتماس مجمع العالمن فد كل من شقى غشق مدا الالتماس الذي شقمت النفس مه اول وهلة فكانت الامم تعقد على علم ها الحاصل فامن حمث المقل أوخد برالمثل وتدرك الاخمارات الالهمة الصرعة الواضعة مع البرامين القاطعية مصدف الرسل المهدم مافعلا الجمدم وسرهدذا أن النفس هلكت مأولم ، وهي الاصل لانه مكاهم مخلوة ون من القوله ، نفس واحدة فتمعها الفرع فهالسالجمع الاالا تحادوه فداسر قوله نعالي لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم تمرد دفاه أسفل سافلين الاالذين آمنواو علوا الصالحات يعنى آمنوا بالاحمار الالهمة وتركواما يعلونه وعلوا الصالحات وهي التي أمرواجها من ترك المعاصى وفعدل الطاعات والست الماعي الامة ضمات الفالمة الطمعمة والمست الطاعات الامقتضمات الانوار الروحمة (واعلم) أن النفس لم تقدم في الالمماس الايدسيسة الاكل والانعلى الحقيقة تقديم علم الشخص على علم الخبرطائر اداكان احد معامنا فما للا تنح ولم يكن ماأخد مرمة الحق تعالى منافه العلمها لان النفس تهلم بالقابلية الاصلمة سرما تقتضمه الظلمة الطمعمة المضروب عنها المشال بالحمة وته لمأن اتمان الطمائع مظلمة لارض الروح مشقمة لهاوته لم انه ايس من شأن الربوبمة اتمان الاشماء المشقمة للمقديس الداتي والمنز الالهي وايس ماأخمها الحق تعالى الاعبن ماعلمته من نفسها اسكن دسيسة الاكل التي نصم االامرالحكوم والقدرالحتوم ألس علماالامرحتى رأتان منع تلك الحسة مفوت للربويمة التي مي عليها وهي التي قال لها الدس الخلوق فمهامن حقمة الملمدس مامنع كاربكا عن هـ فد الشعرة الا ان تكوناملكين لان الملك لا تحدر علمه فان احمد ما دخلها تحت القعم أوتكونامن الحالدين لانكاذالم تقملا الحرفي الاكل لمتخر حامن الجنة ماخ اج آخرا كمالاذ كما فداتهما عاتقتضه الربويمة وقاسمهما انى الكمالن الناصحين واست المقاسمة الاايضاح مايدعمه الحية القاطعة والبراهين الساطعة كافعل ان الامم الماضية أيضا و جمع من هلك اعماماك بدسيسة نفسانية لان الرسل اعما اتت الى الخلق بالامورالمعة وله من ايضاح الامورالجهولة كاثبات الصائع مدامل الممنوع واثمات الاقتداريدليل الصنعة واثمات القمامة بدليل الاحماء الاول حمث قال ولي مها الذي أنشأها أول مرة وأمثال ذلك كثير عوشم أظهروا الجوزات اقاطعة وأتوابالا يات القامعة ولمبتر كوانوعامن خرق العوائدالي لابقدرعلمها لمخلوق ابدا الاعن قدرة الهمة كاحماء المت وابراه الاكه والابرص وفلق الصروأمثال ذلك فيا

منعمن امتنع عن الانقياد للرسدل الاالدسائس فنهم من قال اخشى ان تعارني العرب باستسلامي لاصغرمني ومنهم من فالحرةوه وانصروا آ لهدكم ومنهم من فال اتريدان نتركما كان يعمدآ باؤناموافقة لماهوعندهم فامنهم الامن منعه دسمسة نفسانية والافالاخمارات الالهمية كانتموافقة الموعند دهم كافال تعالى فأنهم لايكذبونان والكن الظالمن بالمات الله يحدون وكل مدناس والتماس الامرعلى النفس مدسسة الاكل ولسرما اقتضاه الامر الالهي والشأن الذاتي ونصل كا اعلم ان الله تعالى الماخلق النفس الحدية من ذاته وذات الحق عامعة للصدين خلق الملائكة العالين من حيث صفات الجال والنوروا لهدى من نفس سمدنامجد صلى الله علمه وسلم كأسمق بمانه وخلق ابلدس واتماعه من حمت صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس سمدنا محدصلي الله علمه وسلم وكان اسمه عزازيل قدعمدالله تعالى فبالنان عالق الخلق بكذا كذاألف سنة وكان الحققد فالله باعزاز بالاتعبد غيرى فلماخلق الله آدم عليه الصلاة والسلام وأمر الملائكة بالسجودله التبس الامرعلى ابليس فظن انه لوسعدلا دم كان عامد الغيرالله ولم يعلم انمن معد امرالله فقد معدلله فلهذا امتنع وماسمي ابلدس الالنكتة هذا التلديس الذي وقع فمه فافهم والافاسمه قدل ذلك عزازيل وكنيته أبومرة (فلما) قال له الحق تعالى مامنعك ان تسعد لما خلقت سدى أستكرت أم كنت من العالين والعمالون هم الملائكة الخلوة ون من النور الألمى كالماك المسمى بالنون وأمثاله و بأقى الملائكة مخلوة ون من العناصروهم المأمورون بالسعود لاتدم فقال أناخيرمنه خلقتني من نار وخلقتهمن طبن وهذاأ كواب يدل على ان اللس من اعلم الخلق الحداب الحضرة واعرفهم بالسؤال ومايقتض مهمن الجواب لان الحق لميسأ لهعن سمالمانع ولو كان كذلك لكان صمفته لم المتنعت ان تسعد الماخلة عن مدى ولكن سأله عن ماهمة المانع فتركم على سرالام فقال لافى خد مرمنه بعدى لان الحقمق قالنارية وهي الظلمة الطسعمة التي خلقتني منها خـ مرمن الحقيقة الطينية الني خلقته منها فلهذا السبب اقتضى الامران لااسعد لانالنارلاتقتضى عقيقتها الاالعلو والطين لايقتضى عقمقة الاالسفل ألاتراك اذاأخذت الشعة فنكست رأسم الى تحت لاترجع اللهمة الاالى فوق علاف الطبن فانك لوأخذت كفامن تراب ورممت مه الى فوق رجع ها بطاأسرع من صعود ولما تقتصمه الحقائق فلذلك قال المنس أناخر منه خلقتنى من ناروخلقته من طبن ولم يزدعلى ذلك لعله ان الله مطلع على سره ولعلمان المقام مقام قبض لامقام بسطفلو كأن مقام بسطلقال بعد ذلك واعتدت على ماأمرتني

ان لا أعدد غيرا والكن لماراى الحور عاد ما بناس وعدم من ذلا العماس ولم الا مرقد المس علمه في الاصل لان الحق دعاد ما بندس وهوم مشتق من الالمماس ولم يكن يدعى قبل ذلك مهذا الاسم فقع ق أن الا مرم فروغ عنه ولم يحزع ولم يندم ولم يتب ولم يطلب المعفرة لعلمه أن الله لا يفسعل الامار يدوأن ما يريد الله تعالى هوالذي تقد ضيه الحقائق فلا سبيل الى تعديرها ولا الى تدديلها فطرده المحق من حضرة القرب الى حضيض المعدد الطبيعي وقال اخرج منها فاذك رحم أى من الحضرة العلما الى المراكز السفل وان عليك العندي الى يوم الدين واللعنة هي الا يحاش والطرد قال الشاعر

ذعرت بمالقطا ونفيت عنه الله مقام الذئب كالرحل اللدن

يعنى الرجل الموحش وهومثال بنصمونه في الزرع يشمه الرجل ليستوحش منه الوحش وينفرمنه الطيرفينطرد بذلك ويسلم الزرع والممر وقوله تعالى لابليس وان عليك المنقى الى يوم الدس أى لاعلى غيرك لان الحروف الجارة والناصمة اذا تقدمت افادت الحصر كقولهم على زيد الدرهم أى لاعلى غيره وكقوله تعالى المالة نعدد وامالة فستعن أى لاغبرك نعمد ولانستعين فله يلعن الحق أحد االاامليس وماوردمن اللمنة على الظالمن والفاسقين وغمرهم ف كل ذلك بطريق الاتماع لمفاللمنة بطريق الاصالةعلى ابلس ورطريق التفريع على غدره وقوله الى وم الدين حصر فاذا انقضى بوم الدس فلالعنة علمه لارتفاع حكم الظلمة الطمعمة في وم الدس وقدمضى تفسير يوم الدين في الماب المرقى أربع بن من هذا الكماب فلايلمن الملسن أي لايطردعن الحضرة الاقدل بوم الدس لاحل ما يقتضده أصله وهي الموافع الطمدعدة التي عنم الروح عن العقق الحقائق الالهمة وأما بعد ذلك فان الطمائع تكون لهامن جلة المكالات فلالعنة ول فرب محض فمنشذ برحم الليس الى ما كان علمه عند الله من القرب الألمى وذاك مدروال حصم لأن كل شي خلقه الله لا بدأن برحم الى ما كانعلمه هذاأصل مقطوع به فافهم (قيل) ان ابليس المالعن هاج وهام اسدة الفرحدى ملاؤالعالم سفسه فقدل لهأتصنع مكذاوقد طردت من الحضرة فقال هي خلعة أفردنى الحمدب مالادادسمامال مقرب ولانى مرسل مانه نادى الحق كاأخبر عنهسهانه وتعالى فالرب فأنظرني الى يوم بمعثون لعلمان ذلك ممكن فان الظلمة الطبيعية التي مي عمده باقمة في الوحود الى أن يبعث الله تعالى أهلها فمقلصون من الظلمة الطمعمة الى أنوار الربوسة فأحامه الحق وأكد بأن قال له فانكمن المنظور سالى بوم الوقت المعلوم وذلك رجوع أمرالو جود الى حضرة الملك المعمود

وقال فيعز ذل لاأغوينهم أجعين لانه بعلم ان الكل تحت حجم الطمعة وان الافتضاآت الظلمانية عنع من الصعود الى اكفيرات النوراندة الاعمادكمني المخلصين دوني الذين خلصوامن ظلمة الطمائع وكثافة الموانع بعمادتك يعني الذين خلصوامن ظلة الطمادم بافامة الماموس الالهى في الوحود الاحدى فان كان الخلص بصدفة المفدول كان الامر فالنسمة الى الحقيقة الالهمة دمن أخلصهم الله عذبهم المه وانكان بصدغة الفاعل كان بالنسمة الى الحقيقة المددية بعدى تخلصوا بالاعمال الزكمة كالمجاهدات والرباضات والمخالفات وأمثال ذلك ولمات كلم صداالكلام أجامه الحق فقال فالحق والحق أقول لاملان حهنم منك وعن تبعث منهم أجعين فط تكام اللس علمه اللعنة من حمث ماتقتصمه الحقائق أحامه الحق تعالى من حمث مائه كاميه الليس حكة الهدة وذلك ان الظلمة الطسعية التي تسلطم الليس علمهم واقسمانه نغوجم هيعمنهم القاددة فمم الى الناريل هيء من النارلان الطمعدة المظلمة حي المارالي يسلطها الله تعالى على قلوب المفسدين فلاية عادادس أحد الامن دخلهاومن دخلهافقد دخل النارفانظراني هذه الحكة الالهمة كمف أمرزها الله تعالى رقيق اشارة ود قمق عمارة المفهمه من يستم القول فيدع أحسنه فافهم ان كنت عن يفهم فديت من يعقل مارمن تالمه وفديت من يعلم وفصل كا و بعدان شرعنا في المكارم على الحقيقة الابلسمة لابدان نت كلم على مظاهر وتنوعاته وآلاته التي يستعين جاعلى الخلائق وتسمن شماطينه وحفدته وما هوخمله ورجله الذينذ كرمم الله تعمالي في كما مه العزيز حمث قال وأحلب علمم يعملا وردلا وشاركم فى الاموال والاولادوعدهم وما بعدهم الشمطان الاغرورا (اعلم)ان المدس له في الوحود تسمة وتسعون مظهر اعلى عدد أسماء الله تعالى الحسني وله تنوعات في تلال المظاهر لا يحصى عددها ويطول علمنا استمقاء شرح مظاهدره جمعها فلنكتف منهاء لي سدع مظاهره ي أولهات جدع تلك المظاهر كالنالسمة النفسائية من أسهاء الله تعالى أمهات جميع أسمائه الحسني وهذا أمر عمي وذلك والمقسرا يجاده من النفس الموجودة من ذات الله تعالى فافهم هذه الاشارة ولا تغفل عن هذه العمارة (واعلم) أن مظاهره الله كورة هي هذه السمعة (المظهر الاول) مو الدنداومارندت علمه كالمكواكب والاستقصاكت والعناصر وغيرذلك وعماان المدس لاعتص مظاهره باحددون أحدول كن غالما يظهر لكل طائفة عاسنوني المه تم الداذ اظهر على طائفة عظه ولا يقتصر علمه وللا مرّال متنوع له في كل المظاهر و حتى يسدد علمه الابوات ولا يترك له طوية الى الرجوع ولكمالاند كرمن مظاهر

فى كل طائفة الاماه والاغلب علم اونترك الماقي لانه يف مل مم ما دفعل بفيرهم في الظاهرالماقمة فظهوره على أهل الشرك في الدنيا وما بنيت علمه كالعناصروا لاملاك والاستقصاآت والافائم نعظهر مذه المظاهر بلكفار والمشركين فمغوم أولانزينة الدنهاوزخارفهاحتي دذهب معقولهم ويعيى على قلوسهم ثم بدلهم على أسراراا كواكب وأصول العناصر وأمنال ذلك فمقول لهم هؤلاء الفعالون في الوجود فيعسدون لاملاك المرونه من صحة أحكام الكواك ولما يشهدونه من تربمة الشمس بحرارتها لاحسام الوحود ولماينظ رونه من نزول المطرع لى حساب الطوالع والغوارب فلا بخملج لهم خاطرفي ربوبية المكواكب فاذاؤا أحكم فهم هذه الاصول تركم كالمائم لايسعون الالما آكل والمشارب ولايؤمنون مقمامة ولاغر هافمقتل لعضهم بعضاوينهم بعضهم بعضافد غرقوافي محارظلة الطمائم فلاخلاص لهم منها أمداأمدا وتذلك مفعل مأهل العناصرفه قول لهم الاترون أن الجسم مركب من الحوهر والحوهرمرك سمن ح ارة و برودة ورطوية ويبوسة فهؤلاء هم الاسمة التي ترقب الوحودعلهم وممالفه الونفى العالم ثم معل بهم مافعل بالاول وكذلك عمدة لمارا فانه دةول هم الانرون ان الوجود منقسم من الظلمة والنورفا ظلمة اله يسمى اهرمن والنورالديسمى بزدن والنارأصل النورفيه بدونها ثم يفعل بهم مافعل بالاول ومكذا ومله بحمد ع المشركين (المظهر الثافي) مي الطبيعة والشهوات واللذات فيظهر فيها للسطين العوام فمغومهم أولاعهمة الامورالشم وانمة والرغمة الى اللذات الحموانمة عااقدضته الطدمعة الظلمانية حتى يعميهم فعند ذلك يظهرهم في الدنيا وعنرهم مان مذه الامور المطلو مة لأتحصل لهم الابالدنما فمنهم كون في حم اويستمرون في طلبها فاذا فعلم مذاتر كمر فانه لاعتاج معهم بعدمذاالى علاج فاذاصاروا أتماعه فلا يعصونه في شئ بأمرهم مه لقارنة الجهل عب الدنما فلوأمرهم مالكفرا لمفروا فسندند مدخل علمهم بالشك والوسواس في الامورا لغمدة التي أخسير الله عنها فمو عهدم في الاتحادوتم الامر (المظهر الثالث) يظهر في الاعمال للصالح من فهز من لهم ما يصنعونه المدخل علمهم العجب فاذاأد - لعلمهم العجب بنفوسهم وأعماله معرهم عاهم علمه فلايقالون من عالم فصحة فاذا صارواعنده مده اثالة قال لهم مكفى لوعل غيركم عشرمعشارماتعه ملونه لغيادة للوافى الاعمال وأخذوافي الاستراحات واستعظموا أنفسهم واستخفوا بالماس عمادا أكسبهم هذه الاشماء مع بؤس ما كانواعليه من سوءالخلق وسوءا ظن مالغيرانتقلواالى الفسمة ورعايد خال عليهم المداصى واحدة ومدواحدة ويقول لهم افعلواما شئم فان الله غفوررحم والله مايعد في أحدا ان الله

يستعى من ذى شيبة ان الله كريم حاشا الكريم ان يطالب معقد وأمثال ذلك حتى ونقلهم عاكانوا علمهمن الصلاح الى الفسق فعند ذلك يحل مم الملاه والعماذ بالله تعالىمنه (الظهرالرابع) النمات والتفاضل بالاعمال يظهر فمهاعلى الشهداء فيفسدنياتهم لتفسد اعالم فمدنهان العامل مثهم يعمل لله تعالى يدس عليه شيطانا في خاطرو مقول له أحسن أعمالك فالناس برونك لعلهم يقتدون بك هذا اذا لم يقدرأن يعدله رماء وسمعة المقال فلان كذاوكذا فانه مدخل علمه من حمث الخير غم بأتى المه وهوفي علمثلا كقراءة قرآن فمقول له هلاتع الى متالله الحرام وتقرأ في طريقك ماشئت فتجمع بن أجرى الحج والقراءة حبى يخرجه الى الطريق فمقول له كن مثل الناس أنت الاسن مسافر ماعلمك قراء نفي ترك القراءة ومشؤمه ذلك قد تفوته افرائض المفروضة المكتو بةوقد لايملغ الحجوفد بشغله عن جميع مناسكه بطلب القوت وقد بورثه بذلك المخل وسوء الخلق وضمق الصدر وأمثال ذلك من هذا كثمر فانهمن لايقدرأن لايفسدعلمه عله مدخل علمه علاأفضل عماه وعلمه حتى يخرجه من العمل الاولولايتركه في الثاني (المظهر الخامس) العلم بظهر فيه للعلي عواسهل ماعلى ابليس أن يغويهم بالعلم على قيل انه يقول والله لألف عالم عندى أمهل من امى قوى الاعمان فأنه يقير في اغوا مع للف العالم فانه بقول له ويستدل علمه عايعله العالم انه حق فمتمعه فمغرى بذلك مثلاباً في المه بالعلم في عل شهوته فمقول له اعقد بهذه المرأة على مذهب داودوهو حذفي اوعلى مذهب أيى حندفة بغبرولى وهوشافعي حنى اذافعل ذلك وطالبته الزوحة بالمهروالنفقة والكسوة فالله احلف لهاانك ستعطيها كمت وكمت وتفعل لهاماه وكذا وكذا ولوكنت لم تفعل فأنه يحوز للرحل إن علف لامرأته حتى رضمهاولوكذ بافاذاطالت المدة ورفعته الى الحاكم بقول له أنكرانها زوحتك فان هذا العقد فاسدغبر حائزف مذهدك فلمست للكنزوحة فلاعتاج الى نفقة ولا الى غيرها فيعلف وعضى وأنواع ذلك كثيرة حد الانعصى ولدس لها حد بلليس بسلم منه الاتحاد الرجال الافراد (المظهر السادس) يظهر في العادات وطلب الراحات على المريد سالصادقين فمأخذهم الى ظلمة الطمعمن حمث العادة وطلب الراحة حتى يسلم مقرة الهمم في الطلب وشدة الرغبة في العمادة فاذاعدموا ذلك رجعواالى نفوسهم فصنع عمم ماه وصانع بفيرهم عن ليست له ارادة فلا يخشى على المريدين من شئ أعظم عما يحشى عليهم من طلب الراحات والركون الى العادات (المظهرالسابع) المعارف الالهمة يظه-رفيهاعلى الصدقين والاولماء والعارفين الا من حفظه الله تعالى وأما المقر بون في المعلم من سيمل فأول ما يظهر به عليهم في

الحقيقة الالهمة فمقول لهم ألدس ان الله حقيقة الوحود جمعه وانتم من جلة الوحود والحق حقمقة كافية ولوننع فمقول لم تتعبون انفسكم بمذه الاعمال التي يعملها هؤلاء المقلدة فمر كون الاعال الصاكة فاذاتر كواالاعال فالممم افعلوا ماشئتم لانالله تعالى حقيقة كم فأنتم هو وهولاسة لعمايفه لفيرنون ويسرقون ويشربون الخرحتي يؤل مهمذلك الأأن علمواريقة الاسلام والاعان من أعماقهم بالزيدقة والالحاد فنهام من دقول الاتعاد ومنهم من مدعى في ذلك الافراد عماذ الطواء والاقصاص وسمثلواءن منكراتهم التى فعلوها يقول لهم أنكروا ولاعكنوامن أنفسكم فانكر مافعلة مشيئ وماكان الفاعل الاالله وأنتم أنتم ماهوعلى اعتقادا لناس وأليين على نيدة السقلف فعلفون اعمم وصنعواشيا وقد بناجيهم في لماس الحق فيقول لاحدهم انى أناالله وفد دأعت لك الحرمات فاصنع مأشئت أوفاصنع كذاوكذا من المحرمات فلاائم علمك وكل هدف الايكون علطاالااذا كان اللهس هوالظاهر علمهم والافاكي سحانه وتعالى بينه وبين عمادهمن الخصوصمات والاسرارماهوا أعظم من ذلك م ولواحداكق علامات عنداه له غيرمنكورة واعاتلتس الاشيأ على من لامعرفة لهما مع عدم العلم بالاصول والافتل هذه الاشماء لاتكاد تخفى على من لهمعرفة بالاصول ألاترى الى حكاية سمدى الشيخ عمد القادر لما قمل له وهو فى المادية ماعبد القادراني أناالله وقد أيحت لل المحرمات فاصنع ماشئت قالله كذبت انكشيطان فلاستلءن ذلك وقيل له عاذاء لمت انه شمطان فقال لقول الله تعالى ان الله لايام بالفحشاء فلما أمرنى هذا اللعين بذلك علت انه شيطان ير بدأن يغوينى علىأن نفس مثل هذاقد يجرى لعبادالله مع الحق كاجرى لاهل بدروغيرهم وهذامقام لاأنكره أخذالوقت من بدادي طرفامنه وكنت محقافنقلنى الحقمنه بمركة سمدى وشيخى استاذالدنما وشرف الدين سيمدالا ولماء الحققين أبى المعروف الشمخ اسمعمل بن ابراهم الجبرتي ولقداعتني بي وأنافي تلك الحالة بعناية ربانية مؤيدة بنفحات رجانية الى ان نظر الحق بعينه عمده فلعنى عنده فنع السيد الفاضل ونع الشيخ الكامل ، وفيه قلت هذه القصيدة من علة قصا تدعد يدة وافي المحد فراره محدومه على بشراء مايشراء ذامط او مه قدم الحميب بعسده عريالها على من فرحة داوى السقم طميمه ناقد العسال هل مـ ذا القنا ع ينا د أم باردف أنت كثيمه ويخاله المسكى تهت عن التق ع الكن هداني السلافة طمه أمرود ثغدر داالاقاح ولؤاؤ عج نظمت على مرحان فمه حدوله

أى شورالمال الماريض عصاحه م أى خدومان هل محى عفرويه أأسينة أم أسهم ذلك التي عج وتصيد فلي أم فذاك نصيمه أقسى " حاحمه الى كم قسوة م مانني هذف ألست تصمه مأمها الواشون لا كان الوشا ع مأمها الرقما امت رقممه لله نه د اعدم الما على الولاكا فم الحمد حمده أفلسمًا ترياه مرسدل نشره الله معرافعدى المستهام هوريه أنامن يضم حمده عند اللقا ع خوف الرقمد فلايمين رقيمه لمأنس صدعا بالمناآ نسمة بدحتي احترى خوض الدجي مركوبه وكسالاسنة والذواول شرع م ماصده عزجي في خطومه كادت نحائب عزم م متكمومه م فاشتدمنها بالعنان تحممه وطرقت سعدى والسهام كأنها عج نسان صدق برقهمساويه حدى أنخت مطمتي في مرزل على لمردع الالاله مل غريمه دار بالسعاد مغنى مغرب ع عنقاؤ، فوق السماك ترسه دارماحال المكارم والملا م فالجود حود فنا تهاوخصيه دار جااسهمال اسمى من سما عد اسماء اسهاراحه ونسدمه ملك الصفات وكامل الدات الذي و فاح الشمال به عار و حذوبه ملان م لوك الله عنالوائه ع ماينما موهو به وسلمه أسد دم الا سادغه حسامه الله فسروفي مخ النسور خلمه عرلا لى الناج من أمواحده وفوق الرؤس على اللوك وهسه قط الحقيقة عورااشرع الضماعة فلل الولاء عمطه وعممه وأخوالتمكن من صفات طالما على خزارفات دومهان رقمه للهدرك من ملم ال ناهب عد مل واهد مدى ولحى ذيمه ويعز بالمال العقيم من ابتدنى عهم وبذل من هوشاء فهوحسمه ماان ابراهم ماعرالندى م باذائحرني الحدورطمسه العداد الجدل مناعناية في صماعية صميع الحديدية أنتالكريم بغيرشك وهودا وعدالكريم ومنكرى طيمه والسامعون وناشدوه جمعهم في أضاف حودك اذبع سكويه ماأنت ياغص ن النقاما الحني م الااكرامي قدد تنشرطمد به قسماعكة والمشاء روالذي مهمنأ دله هدرالمام كشبه

ماحد قلى قطشداً عُـ مركم ع كالروليس سواكم مطاويه ويكفى هذا القدرمن بيان أمرابلس وتنوعه في مظاهره والافلوأخدنافي ممان تنوعه في مظهر واحدمن هذه السمعة بكالمملا العلدات كثيرة مشلاكا وظهر لاعلى الطبقات وهي طبقات العيارفين فضيلاءن الادني فانه رقيدرأن بظهر على الادنى بكل مانظهر مدعلي الاعطى ولاعكس فمأتي بعض العارفين ويظهرعلمهم تارةمن حيث الاسم الالهى وتارةمن حيث الوصف وتارة من حمث الذات وتارة من حمث العرش وتارةمن حمث المكرسي وتارة عن حمث اللوح وتارة من حمث القدلم وتارة من حيث العماء وتارة من حيث الالوهية ويظهر علمهم في كل مظهر إلى ا ووصف على فلا بعرفه الا آحاد الاولما مفاذا عرف مالولى صارما كان برمدأن بغويه به مداية في حق العارف ويتقرب مه الى الحضر ذالالممة هكذالا رال يفعل مالولى حنى عصل الاحدل المحتوم والامر المحكوم فمنعقق الولى ماكفائق الالهمة ويتقلب فمها يحكم التمكن فمنقطع حكم ابليس حمنشذ فداك في حقمه الى يوم الدس اذايس يومالدس الابوم القمامة والعارف اذافني في الله الفناء الثالث والمحق وانسطي فقد قامت مدقعامته الصغرى فذلك ما لهنوم الدمن ولمنكمة ف في احضاح هذا الامراذ لاسهل الى افشاءهذا السر (ثم اعلم) إن الشماطين أولاد المدس علمه اللعنة وذلك اله الماعكن من النفس الطمعمة أنكم النارالشه وانسة من الفؤاد في العادات الحموانية فتولدت لذلك الشماطين كابتولد الشررمن النار والنمات من الارض فهم ذريته واتساعه مخطرون في القلب مثل الخواطر النفسانية مميذوى الناس وهم الوسواس الخناس وحذامشاركته لدني آدم حدث قال وشارهم في الاموال والاولادفه ـ ذامشاركته فن مؤلاءمن تغلب علمه الطسعة النارية فمكون ملققا بالارواح العنصردة ومنهم من تغلب علمه الطمعة النماتية الحموانية فيمرز في صورة منى آدم وهوشمطان محض وذلك قوله تعالى شماطين الانس والحن وهؤلا والمارزون فى صورة بني آدم هم خمله لانهم أقوى من الشماط بن المحقة مالارواح فهؤلاء أصول الفتن لدفى الدنما وأولئك فروعه وهمردله قال تعالى وأحلب علمهم بخلك ورحلك (مُ اعلم) أن آلاته أقواها الغفلة فهي عشاية السيف له يقطع به مُ الشهوة وهي عثاية السمم بصدب به المقتل ثم الر ماسة وهي عشابة الحصون والفلاع عشنع مامن ان رول مُما يُه ل وهي عثابة الراكب فيسير بالجهل الى حمث يشاء ثم الاشعار والامتال والخور والمسلامي وأمثال ذلك كمافى آلات الحرب وأماالنساءفهن نواده وحمائله من مفه ل كل ما يشاء فليس في عدده شئ أقوى فعلا من النساء فهذه آلاته التي يقاتل

مهاوله آلات كثيرة ومواسم فن جلة مواسمه اللمل ومواضع التهدم و وقت النزع وأمثال ذلك وهذا القدرسديد لمن كان لدقلب أوالتي السمع وهوشهما عوفصل اله ثم اعلم ان النفس تسمى في الاصطلاح على خسة أضرب نفس حموانية ونفس أمارة ونفس ملهمة ونفس لوامة ونفس مطمشنة وكاهاأسماء الروحاذ لدس حقيقة النفس الاالروح وأدس حقيقة الروح الاالحق فافهم فالمفس ألحموا فمة تطلق على الروح باعتمار تدرم اللمان فقط وأما الفلسفمون فالنفس الحموانسة عندهم مى الدم الحارى في الحروق وليس هذا عدهمنا عدهم النفس الامارة قسمي مه ماعتمارمايا تيه من المقتضمات الطمعمة الشمه وافعة مالانه ماك في الملاذ الحموافعة وعدم المالات بالاوامروالنواهي عهم النفس الملهمة تسمى به باعتمارما يلهمهاالله تعالى مه من الخير ف كل ما تفعله النفس من الخبره و بالالهام الالهى وكل ما تفعله من الشرهو بالاقتضاءالطميعي وذلك الاقتضاءمنها عثابة الأمرلها بالفعل فكاثنهاهي الامارة لنفسها بف عل تلك المقتضمات فله فاسمت أمارة وللالهام الالهم سمت ملهمة يتم النفس اللوامة سعمت مه ماعتدارأ خدما في الرجوع والاقلاع فكانها تلوم نفسماعلى الخوض في تلك المهالك فلهذا سمت لوامة يرشم النفس المطمئنة سمت مه ماعتمار سكونها الى اكحق واطمئنانها مه وذلك اذاقطعت الافعال الذمومة رأسا والخواطرالمذمومة مطلقا فاندمتي لمتنقطع عنها الخواطر المذمومة لاتسمى مطمئنة ولهى لوامة تماذاانقطعت الخواطرالمذمومة مطلقا قسمي مطمئنة ثماذاظهرعلى حسدهاالا ثارالروحيةمن طي الارض وعلم الغيب وأمثال ذلك فلمس لهااسم الاالروح ثماذاانة طعت الخواطر المحمود : كالقطعت المذمومة واتصفت بالاوصاف الالهدة وتحققت بالحقائق الذاتمة فاسم العارف اسم معروفه وصفاته صفاته وذاته ذاقه والله يقول الحق وهو مدى السدمل

ر الماب الموفى سمين في الانسان الكامل واندسمد ناميد به الماب الله عليه وسلم وأندمة ابل لله ق والخلق كه

(اعلم) ان هدا الداب عدة أبواب هذا الدكتاب بل مدع الكتاب من أوله الى آخره شرح لهذا الداب فافهم معنى هذا الخطاب ثم ان أفراد هذا النوع الانسانى كل واحد منهم نسخة للرسخ بكياله لا يفقد في أحد منهم مافى الاسخرشي الاجسب العارض كي تقطع بداه ورجلاه أو يخلق أعمى لماعرض له في بطن أمه ومنى لم يحصل العارض فهم كرآتين متقابلة بن بوجد في كل واحدة منه حما مأبوجد في الاخرى ولكن منهم من تكون الاشماء فيه بالقوة ومنهم من تكون فيه بالقدل وهم الكمل من الاندماء

والاولماء شمانهم متفاوتون في الكيال فينهم الكامل والا كمال ولم يتمن أحدمنهم عماته من به سمد فاعد صلى الله علمه وسلم في هذا الوجود من الكيال الذي قطع له بأنفراد ، فيهمه تهدت له ذلك أخلافه وأحواله وأفعاله و بعض أقواله فه والانسان المكامل والماقون من الانبماء والاولماء الكمل صلوات انله وسلامه عليهم ملحقون بدم وقالم المالافضل ولكن بدم وقالم المالافضل ولكن مطلق لفظ الانسان المكامل حمث وقع في مؤلفاتي انحا أربد به سمد فاعد اصلى الله عليه وسلم تأد بالمقامه الاعلى ومحله الاكل الاسنى يهولى في هذه السهمة له اشارات ولا يحور وتسمم هات على مطلق مقام الانسان المكامل لا يسوغ اضافة تلك الاشارات ولا يحور المناد تلك الاسم سد فاعده صلى الله علمه وسلم اذه والانسان الكامل المناد تلك الاتفاق وأدس لاحد من المكل ماله من الخلق والاخلاق على وقيمه قلت هدف

قلمأطاع الوحدفد محنانه العواذل سرواسانه عقد العقيق من العدون لأنه و فقد العقبق ومن هم اعمانه ألف السماد وماسم ع ف كأغا م نظم السمى في هديه انسانه وركي على بعدد الدوار عدمع بسل عنه سلعا كم روت غدرانه فننه رعدد ونارزفرر الم مرق ومزن المفي أحفانه فكان محرالدمع يقدف دره ١٠ حتى نفدن وقدد امرحانه وائن نداعي فوق ايلُ طائر ﴿ داعي الجام بأنة خفقانه ويزوده شحواحدين مطمية م وملت مانحوالجي ركمانه ماسائق العدس المعمم فى السرى مع قف للذى تحدوكم أشعانه اذعنعنته مسلسا فمضانه ملغ حددثا قدروته مدامعي ا أسندهمضعني وماقد صعمن وممتواتراكيمرالذي حيانه برويه عن عدراته عدن مقلني م عن أضلعي عماروت نديرانه عن معيني عن شعوماءن خاطرى م عن عشقتي عادوا . حنانه عن ذلك العهد القديم عن الهوى ﴿ عَن هو روحى وهـم سكانه وأسأل سلت أحدتي بقطلف العيسكين عندهم وهم سلطانه واستنجد العرب الكرام تعطفا ع اضمع في همرهم أزمانه لابوحشنات عزهم وعلوهمم عم تلاث الددارلوف دماأوطانه كلا ولاتنس الحديث فيهم و قصص الصماية لم تزل قرآنه

ما أيسوا المقطوع من ايصالهم على دل أنسوه بأنه \_\_م خلانه قدكنت أعهدمنهم حفظ الودا عد دفلت شعرى هلهم اخوانه ولقد دأنز عن خمانة عهدفا عهشأن الحسوان مكن هوشانه حماالاله احدى وسقاهمم ع غمثا موديو الهسكمانه عمامه الردع الخصيب ولميزل م حما عدس بورقيه أغصانه عمالذالاً الحي كمف مه قعط السنين وأحد نسانه أوكمف يظمأوند مولدم مسم الم المحصر يموج بدر وطفعاله شمس على قطب الكيال مضيئة عج مدرع لى قالت العلاسرانه أوج المعاظم مركزالمزالذي على لرجي الملا من حوله دورانه ملانوفوق الحضرة العلماء للالعدرش المكنن مثدت امكانه لمس الوحود بأسر ان حققوا ع الاحماما طفعته دنانه الحل فدمه ومنه كان وعند. م تفي الده ورولم تزل أزمانه فالخلق تحت سماعلاء كغردل عه والامر بمرمه هذاك لسانه والـكون اجعـه لديه كفائم ع في أصبح منه أحل أكوانه واللهُ والله وتفي تماره م كالقطر بلمن فوق ذاكمكانه وتطمعه الاملاكمن فوق السماع واللوح ينفد مافضاه بنانه فلكم دعالمانخلة الصمافي عد مندل مامات له غرلانه ناهدك شق المدرمنه ماصمع على والمدر أعلى ان يزل قرانه شمدت عكمة الكمان وخير بمنة بكون الشاهد بن كما نه هونقطـة العقبق وهوعبطه عدد هوم كزالتشريع وهومكانه هودر عسرالوهة وخضمها م هوسمف أرض عمود ، ومعانه هـ وهاؤ. هو واو ، هو باؤه على هوسمنه والعـ من دل انسانه هوقانـــه هونونه هوطاؤه مي هو نوره هو ناره هــو رانه عة داللوا عد مد وثنائه ع فالدهر ده روالاوان أوانه وله الوساطة وهوء من وسله على هي للفتي يحلى بهار حانه وله المقام وذلك المحـمود ما هي لمبدر من شأن تعـالى شانه ممكالطشة موحة من يحره مه وكذاكرو ح أمينه وأمانه والعرش والمرسى ثم المنهدى عد عداده ثم عدله ومكانه

وطوى المعوات العلاد عروجه على المسجل كمد الجركهانه أنهاء ن الماضى وعن مستقبل على كشف القذاع وكم أضابرهانه وأتت بداه عمال قمصره ففرقها وكسرى ساقط ابوانه ولم له خلق بضىء بنوره على جدى لا كراه الحدى حيرانه ولكم تطهر فى التركى وانتقى علا برام عمانه ولكم تطهر فى التركى وانتقى علا برام عمانه أنها عن الاسرار اعملانا ولم على يفش السريرة للورى اعلانه فظم الدرارى فى عقود حديثه على متنات برهتمان وامه خوانه الله حسرى مالا جد منته على هم ناعم عمر متنال وامه خوانه الله حسرى مالا جد منته على اذكان فا فرقانه حاماه الله مهم المهادرات لا جمد المناب المهادرات المهادرات والانسان والاقطان قدم فى العماد النهادان والانسان والاقطان قدوم فى العماد الخوانه والاتها والانسان والاقطان قدوم فى العماد الخوانه والاتها والانسان والاقطان قدوم فى العماد الخوانه

(اعلم)حفظات الله ان الانسان الكامل مو القطب الذي تدور علمه أفلال الوحود من أوله الى آخر وهووا حدمنذ كان الوجود الى أبد الاتبدين ممله تنوع في ملاس ويظهرف كنائس فيسمى به باعتماراماس ولايسمى به باعتماراماس آخر فاسممه الاصلى الذى حوادمهد وكنيته أبوالقاسم ووصفه عمدالله واقب مشمس ادبن عمله باعتمار ملادس أخرى اسام وله في كل زمان اسم ما دارق دار اسه في ذلك الزمان فقداجةمت بهصلى الله علمه وسلم وهوفي صورة شيخي الشديخ شرف الدين اسمهمل الجمرتي واستأعلم انه النبي صدلى الله علمه وسلم وكنت اعلم انه الشميخ وهذامن علة مشاهدشا هدته فيهامز بداسنة ست وتسعين وسيعمائة يوسرهذا الام عكنه صلى الله عليه وسلم من التصور بكل صورة فالا دب اذار آ. في الصورة المحمد بقالتي كانعلم افى حماته فانه يسممه اسمه واذارآه في صورة مامن الصوروعلم انه عمد فلا يسهم الاماسم ثلث الصورة ملاوقع ذلك الاسم الاعلى الحقيقة الحمدية ألاتراه صلى الله علمه وسلم الماطهر في صورة الشدلي رضى الله تعالى عنه قال الشمل لتلمدني اشهدأني رسول الله وكان الملالة المساحب كشف فعرفه فقال اشهدانك رسول الله وهذا أمرغم منكوروه وكارى النائم فلانافي صورة فلان وأقل مراتب الكشف ان يسوغ به في اليقظــة ما يسوغ به في النوم الحكن بين النوم والحكشف فرق و مو ان الصورة التي رى فيهاسمدنا عهدصلى الله علمه وسلم في النوم لا يوقع اسمها في المقظة على اعمدية الحمدية لان عالم المثال يقع المعمر فيه فيعبر عن الحقيقة الحمدية

الى حقمقة تلك الصورة في المقطة عنلاف الكشف فانه اذا كشف للاعن الحقمقة المحمدية انهام قلمة في صورة من صورالا حمين فملزمك ايقاع اسم قال الصورة على الحقمقة المحمدية ومحس علمك انتمأد بممصاحب المك الصورة تأديكم مسدنا عمدصلي الله علمه وسلملا أعطال الكشف انسمدنا عمداصلي الله علمه وسلم متصورية للا اصورة فلا يحوزلك بعدهم ودسمه نامحمد صلى الله علمه وسلم فيهاان تعاملها عاكنت تعاملها بعمن فمسل عوثما بالاان تقوهم شدما في قولي من مذهب التناسخ عاشاالله وعاشارسول الله صلى الله علمه وسلم ان مكون ذلك مرادي ول ان رسول الله صلى الله علمه وسلم له من التركين في التصور اكل صورة حتى تمعلى في هذه الصوروقد جرت سنته صلى الله علمه وسلم أنه لا سزال يتصور في كل زمان بصورة الملهم المعلى شأنهم ويقيم مدلانهم فهم خلفاؤه في الظاهروه وفي الماطن حقمقتهم (واعلم) ان الانسان الكامل مقابل لجمه ماكفائق الوحودية منفسه فمقادل الحقائق العلودة بلطافته ويقابل اكحقائق السفلمة بكثافته فأول مادمه أفي مقابلة وللحقائق الخلقمة بقايل العرش بقلمه قال علمه الصلاة والسلام فلب للؤمن عرش الله ويقايل الكرسي مانيته ويقابل سدرة المنتهج عقامه ويقابل القلم الاعلى بعقله ويقابل اللوح الحفوظ تنفسه ويقادل العناصر بطمعه ويقابل الهمولي بقا بلمته ويقابل الممام عبزهم كله ويقادل الفلك الاطلس برأيه ويقادل الفلك المكوكب عدركته و تقادل السماء السليعة بهمته و يقادل السماء السادسة بوهمه و تقادل السماء الخامسة مهمه ويقارل الساء الرابعة بفهمه ويقادل الساء الثالثة مخماله ويقادل السهاء الثانية بفكره ويقابل السهاء الاونى محافظته غميقا الزحل بالقوى اللامسة وتقابل المشترى بالقوى الدافعة وتقادل المريخ بالقوى المحركة ويقابل الشمس بالقوى الناظرة ويقادل الزهرة بالقوى المثلك أدة ويقادل عطار دمالقوى الشامة ونقادل القمر بالقوى السامعة غم بقادل فلك الناريحرارته ويقادل فلك الماء برودته ويقابل فللثالفواء رطويته ويقابل فلك الثراب بسوسته ثم يقابل الملائكة مخواطره و رقابل الجن والشماطن بوساوسه و دقابل المهائم محموانشه و يقابل الاسد بالقوى الماطشة و دقادل المتعلم بالقوى الماكرة و دقابل الذئب بالقوى الخادعة ويقادل القرد بالقوى الحاسدة ويقادل الفأر بالقوى الحريصة وقس على ذلك عاقبي قواه عثم الميقابل الطهر مروحانيته ويقابل النار بالمادة الصفراوية ويقابل الماء بالمادة الملغممة ويقاد للريح بالمادة الدموية ويقادل التراب بالمادة السوداوية فيقابل السبعة الاعربر رقه ومخاطه وعرقه ونقاءاذنه ودمعه

وبوله والسابع المحطوه والمادة الجارية بين الدم والعروق والجلد ومنها تتفرع ثلاث السنة والمكل واحدطم فالو وعامض ومروعزوج وماكح ونتن وطيب ثم يقاءل الحوهرم و دمه وهم ذاته و مقادل العرض وصفه غمية الراكحادات مانسانه فان الناب اذابلغ وأخذحه وفالبلوغ بقى شبه الجادات لابريد ولاينقص وادا كسرته لأيلفهم بشئ ثم يقابل النمات بشعره وظفره ويقابل الحموان بشهوانيته ويقابل مثله من الا تدمين مشريت وصورته عجم بقاءل أحناس الناس فمقاءل الملك بروحه ويقابل الوزير سنظره الفكرى ويقابل القاضى بعلمه المسموع ورأيه المطموع وتقادل الشرطي بظنه ويقادل الاعوان بعروقه وقواه جمعها وتقادل المؤمناس سقمنه ويقادل المشركين بشاكه وريمه فلابرال يقابل كل حقيقة من حقائق الوحودىرقىقةمن رة دُقه فقدىدنافىمامدىمن الابواب خلق كل ملك مقرب من كل قوى من الأنسان الكامل وبقي ان نتكام في مقابلة الاساء والصفات (اعلم)ان نسخة الحق تعالى كاأخرصلى الله علمه وسلم حمث قال خلق الله آدم على صورة الرجن وفي حديث آخر خلق الله آدم على صورته وذلك ان الله تعالى عي علم فادرم بدسميع بصيرمتكام وكذلك الانسان عالم الخ غريقابل الهوية بالهوية والانسة بالانمة والذات بالذات والمكل بالكل والشمول بالشمول والخصوص بالخصوص يجوله ماموضع وأماهنا فلا يجوراناان نترحم عنها فيكفى هذاالقدرمن التنسمه عليها وثماعلم ان الانسان الكامل هوالذي يستحق الاسماء الذاتمة والصفات الالهمة إستحقاق الاصالة واللائحكم المقتضى الذاقي فانه المعمرعن حقيقته مثلاث العمارات والمشار الى لطيفته بنلك الاشارات ليس لهامستندفى الوجود الاالانسان الكامل فثاله للعق مثال المرآ فالتي لايرى الشخص صورته الافها والافلاعكنه انيرى صورة نفسه الأعرآة الاسم الله فعوم آته والانسان المكامل أيضام آة الحق فان الحق تعالى أوحب على نفسه أن لانرى اسماؤ وصفاته الافي الانسان الكامل وهذامعني قوله تعالى اناعرض منا الامانة على السموات والارض والحمال فأسن ان عمد لنها وأشفقن منهاو حلها الانسان إنه كان ظلوماجه ولاء عي قد ظلم نفسه بأن أنزلهاءن تلك الدرجة حهولاعقداره لانعلى الامانة الالمدة ومولايدرى بهواعلم ان الانسان الكامل تنقسم جمدع الاسماء والصفات له فسمين فقسم كون عن عمنه كالحماة والعلم والقدرة والارآدة والسمع والمصروأمثال ذلك وقسم يكون عن يساره كالازلية والابدية والاولمة والاتخرية وأمثال ذلك وبكون لهوراء الجمع لذنسر بانمة تسمى

لذة الالوهمة عدها في وحوده جمعه عصالاندهاب حتى ان بعض الفتراء عنى استرساله في تلك اللذة ولا يغرنك كالرمن يزيف هؤلا عالمه رفة لهم ـ فاللقام ولكون للانسان الكامل فراغ عن متعلقاته كالاساه والصفات فلايكون له الم-م نظرول متعردعن الاساء والصفات والذات لايعلم في الوحود غيره وبته بعكم المقين والكسف يشهد صدورالو حود اعلاه وأسفله منه ورى متعددات امرالوحودفي داته كارى أحدنا خواطر ، وحقائقه وللإنسان الكامل عمكن من منع الخواطر عن ذفسه الملهاور قمقها ثمان تصرفه في الاشماء لاعن اتصاف ولاعن آلة ولاعن اسم ولاء نرسم بل كانتصرف أحدنا في كالرمه وأكله وشربه ، وللانسان الكامل ثلاث مرازخوبعدها المقام السمى بالحمام (المرزخ الاول) يسمى البداية وهوالمحقق بالاسهاء والصفاد (البرز خالفاني) بسمى الموسط وهوفلك الرقائق الانساندة ماعقائق الرجانية فاذااستوفى هذاالمشهدعلم سائرالمكتمات واطلع على ماشاءمن المغيمات (البرزخ الثالث) وهومه وفة التنوعات الحكمة في اختراء الامور القدرية لايزال الإنسان تخرق له العادات ما في ملكوت القدرة حتى يصد مراه م ق العوادد عادة في ولل الحركة فينشذ وذن له بامراز القدر في ظاهر الاكوان فأذا تمكن من هذا المرزخ حلف المقام المسمى بالخمام والموصوف بالجلال والاكرام والمس بعد ذلك الاالكرباء وهى النهاية التي لاندرك لماعاية والناس في مذاالمقام مختلفون فيكامل وأكل وفاضل وأفضل والله بقول الحقوه ومدى السمدل

مرالماب الحادى والستون في اشراط الساعة وذكر الموت والبرزخ والقيامة به والحساب والميزان والصراط والجنة والناروالاعراف به مراس على والميزان والميران والميران

(اعلم)ان العالم الدنماوى الذى نحن فيه الا تن له انتها عيول المه لا نه عدث وضرورة الحقيقة الالهمة الظاهرة في لماس أفراده في العالم الدنماوى هوموته وظهورا كقيقة الالهمة الظاهرة عند فا بالاحكام التي ذكرها سجانه في كتابه هو الساعة الكبرى لهذا الوجود ثم ان كالرمن أفراد العالم له ساعة خاصة و في الماعة العامة لان كل فرد لا دوأن يحصل في الساعة الخنصة به ورم هذا الحالم وذلك العموم هو الساعة الحكيرى التي وعد الله مها فلماعلت هذا وقتقته وعرفت ان العالم بأجعه أعلاه وأسفله له أحل معلوم لان كل واحد من أفراد العالم بأجعه أعلاه وأسفله له أحل معلوم لان كل واحد من أفراد اله أمراد العالم بأجعه أعلاه وأسفله له أحل العالم باجعه وما ثم الاهدام أفراد الهام المعلوم و بنظر الجماعة وما أخراد العالم باجعه وما ثم الاهدام المعلوم و بنظر الجماعة المعلوم و المعلوم و المعلوم و المعلوم و المعلوم المعلوم

فلاأدرى مل تفهم هذه النكتة على مانص الكتاب علمه أم فهمك منه على غير مرادى وأماعلى مفهوم العوام من ظاهره فسأنهدك علمه معدارة أخرى (اعلم) ان الحق تعالى له عوالم كذيرة ف كل عالم ينظر الله المه مواسطة الانسان سمى شهادة وحودية وكل عالم ينظر المه من غرواسطة الانسان يسمى غمدام انه حعل ذلك الغمد نوعين فغمب حعله مفصلافي علم الانسان وغمب حمله عملافي فاللمة الانسان فالغمب المفصل في علم الانسان يسمى عمداو حود ماوه وكعالم الملكرت والغمب المحمل في القابلية يسمى غيماعدمها وهوكالعوالمالتي يعلمهاالله تعالى ولانعلمافهي عندنا عثابة العدم فدلك معنى الغمب العدمي يهثم ان هذا العالم الدنياوي الذي ينظرالله المه مواسطة هذا الانسان لادرال شهادة وحودية مادام الانسان واسطة نظراكيق فهافاذاا نتقل الانسان منها نظر الله الى العالم الذي انتقل المه الانسان واسطة الانسان فصاردلك العالمشهادة وحودته وصارالعالم الدنماؤى غمماعدمماو تكون وحود العالم الدنماوى حمنت ذفي العالم الالهي كوحود انجنة والنار الموم في علمه سجانه وتعالى فهذاه وعنن فناءالعالم الدنماوي وعبن القمامة الكري وهي الساعة العامة واسنابصدد كرهادل غرضناان نشرح الساعة الخاصة بكل فرد من أفرادهذا العالم ونقدت على ذلك في الانسان لانه أكل افراد الوحود فلنقس الماقين علمه ونحمل فهم علم الساعة العامة على فهمك من كتاب الله تعالى خشمة على اعانك أن يسلمه شمطان الشك أن ذكر فالله عجاد سااعة الكبرى فلنقتصر من ذلك على ذكر الساعة الصدغرى التي هي قبل الساعة الكرى ثم لا تظن بانها ساعتان بله ساعة واحدة فثل حدامثل الكلى الواقع على كل واحد من جزئماته مثلا كاتقول مطلق الحموان واقع على كل نوع من أنواع الخمل والانعام والانسان وغيرذلك ثمان نفس افظ الحموان واقعء لى كل فردم أفراد كل نوع ولا تتعدد الحموانمة في نفسم الانها كلمة تامة والكلمة المامة تقع على حرقماتهامن غيرتعدد فكذلك الساعة الكرى واقعة على كل من الساعة الصغرى من غر تعدد عفاول مانذ كرعلامة الساعة وإشراطها عمنذ كرها (اعلم) ان للساعة الصغرى علامات واشراطامناسمة لدلامات الساعة الكبرى واشراطها يهونكاان من امارات الساعة الكبرى ان تلد الامة رمتهاوان ترى الحفاة العدراة رعاء الشاء يتطاولون في المنان وكذال الانسان من علامة قدام ساعته الخاصة به ظهورريو سته سعانه وتعلى في ذاته فذات الانسان هي الامة والولادة هي ظهور الامراكيق من باطنه الى ظاهر ولان الولد عله البطن والولادة بروزالي ظاهراكس فيكذلك الدق سعانه وتعالى موحود

و ن ني

فالانسان بغبر حلول وهذا الوحود ماطن فاذاظهر ماحكامه وتحقق العمد يعقمقة كنت معهالذى سمع به و بصروالذى بمصر و به و يد والتى بمطش مهاور حله التى عشى بهاظهرا كحق تعمالي في وحودهذا الانسان فتهكن من المصرف في عالم الاكوان فذاته عثابة الامة وآثارروسة الحق عثابة الربة وظهورها عثابة الولادة ثم تجردالعارف عن الاسماء عدالة القيق عن النول لان الاسماء من كس العلوف من وتجرده عن الصفات عثابة حال العراة وكونه دائم الملاحظة للزنوار الازلمة عثابة رعاء الشاء وكون المحفوب باخدفي الترقى من المعارف الالهمة هو عداية تطاول المنمان فكاأن ظاهرهذا الحديث من إمارات الساعة الكرى العامة في الوحود كذلك باطنه الذى تكلهنا علمه هومن علامات الساعة الصغرى الخاصة بكل فرد من أفراد الانسان (ومن علامات الساعمة الكرى) ظهور بأحوج ومأحوج في الارض حتى بملكوهافدأ كلون المارويشريون العارم سرسل الله علمم في لدلة واحدالنغف فيموتون عن آخرهم فينشذ الكثر الزرع وينصم الاصل والفرع وتطلب الفاروي مداللك الحمار فكذلك الساعة الصغرى من علامات قمامها في الانسان توران النفس بثوران الخواطر الفاسدة والوساوس العائدة قمل عكنه من نفسه فهلكون ارض قلمه ويأكاون عارلمه ويشربون عارسره حنى لادظهر لعارفه واحواله فبهم الرفير حعون سكره الى حقيقة المحوثم تأتيمه العناية الريانية بالنفعات الرجمانية بقف ألاان خ سالله هم الغالمون ألاان خ سالله هم المفلحون فتكا عين هدايته بأعد الله يصطفى من يشاء من عماده فيمنشذ تفنى تلك الخواطر النفسانية وتذهب تلانالوساوس الشبطانية وزرعلها ملائكة الله تعالى بالعلوم اللدندة والنفثات الروحمة في الحالات الروعمة وهوعثابة تكثر الزرع واخضرا والاصل والفرع متحققه في مقام القرب وتلذذه عشاهدة الربه وعثابة طمب الماروحد الملك الجمار فكانظاهره من امارات الساعة الكبرى كذلك مااشرفا المه وهوباطنه من امارات الساعة الصغرى الخاصة بكل فردمن افراد الانسان (ومن أمارات الساعة الكرى خروج دارة الارض قال الله تعالى واذاوقع القول علم م أخرهذا لهمدابةمن الارض تكامهم يعنى اذاوقع القول وهوالام الالمي برجوع هذا العالم المهوذلك انصرام أمرعالم الدنماالي الاخرة أخرجنا لممدالة من الارض تكلمهم يعنى تنبئهم بحقية ماوعد ناهم به من البعث والنشور والجنة والنار وامشال ذلك لان الناس كانواما وأتنايعني الامورااتي أخبرناهم مسافى كالرمنالابوقنون فلاحل ذلك أخرحناكم تلاث الدادة أمعلون انافادرون على كل شئ فموقنون عابعدها وعاتخبرهم

مه تلك الدامة فمرحم من يرجم الى الحق و يوقن عما أخد مر مه تعالى فكذلك الساعة الصغرى من امارات قمامها في الانسان بروز روحه الاممنة في حضرة القدس مخروسها من ارض الطبيعة النشرية الرك الامورالعادية وعدم اتمان الاقتضاآت السفلمة فمنتذ بتعقق له الكشف الكمر وبنيثه روح القدس بالنقر والقطم ومكامه عممه ع التالاخمارو بظهر له بواطن الاستار فمعلمة بكتمان الاسرارام تقم حمنيذمن مقام المصددق الى مقام القرب في الرفيق الاعدلي ونع الرفيق وذلك منة من الله وفضلاواعتناء بعمد ولئلاته زم حموش اعمانه بعساكردوام الجماك فبرحمالي الخطاعن حقمة الصوال لانمكمات الربوبية ومقمضات المرتبة الالهمة عزيزة المرام عالمة المقاملات كادالقلوب لشدة عرتها انتوقن عصولها الامعدالكشف لان الخلق في نفسه ليس له وسع قبول تلك الاشهاء فلا يوقن م الابعد الكشف الالهي فكهاأن الناس لا يتعققون وقوع الامر الابخروج الدارة كذلك العارف لا يتحقق مقدول المان المقتضمات الالهمة الابعد من وج الروح من أرض الطمائم وخلاصهامن القواطع والموانع فافهم (ومن أمارات الساعة الكبرى) خروج الدحال وأن تكون له حنة عن ساره ونارعن عمنه وانه مكتوب س عمند له كانو بالله وأنه يعطش الناس ويحوعون حتى لايحدوامأ كالرولامشر باالاعند هذااللعون وانكل من آمن به فأنه يسهمه من مائه و يطعمه من طعامه ومن أكل من ذلك أوشرب منه لإيفاط أمدا وأنه يدخل المؤمن به جنته ومن دخل جنته قلم الله علمه ناراوانه يدخل من لايؤمن مه ناره ومن دخل ناره قلم الله علمه منة وان من الماس من يأكل من حشيش الجزرالى ان رفع الله عنه مدف الضرروان اللعن لا درال يدور في أقطار الارض الامكة والمدينة فانه لايدخلها وانه يتوجه الى بت المقدس فاذا بلغ رملة لد وهم قرية قريمة من بدت المقدس بدنهامسيرة بوم والملة أنزل الله عدسي علمه السلام عملى منارة هناك وفي بده اكرية فاذارآه اللعين ذاب كابذوب المخ في الماء فمضربه ماكر بة فدة تله بهو كذلك الساعة الصغرى من علامات قدامها في الانسان خروج الدحال من حقيقته وهي النفس الدحالة يدى الم اتخلط علميه الماطيل وتبرزوله في معرض اكحق ويقال دحل فلان على فلان يعنى لنس علمه الامر واستنغلطه وهذه النفس الدحالة مي المسماة من بعض وجوهها بشيطان الانس ومي على الشماطين والوسواس وموضع المردة والخناس وتسمى أعضامن بعض وحوهها بالمفس الامارة بالسوء ومطلق لفظ النفس فهواسمها في اصطلاح الصوفية فهماذ كروا النفس فانهم مرمدون الاوصاف المهلولة من العمد فهي عثابة الدحال ومقتضما تهاالشهوانمة هي

عثابة الجنة التي مي عن بساره لانه أطريق المل الشاقاوة وعالفتها بترك الطمائع والعوائد وحسم العالائق والقواطع هي عثابة النارالتي عن عن الدحال اذالمان طريق أهل السعادة وما تقمضه الامور النفسانية من تكثيف الحسالظلمانية هو عثادة الكماية التي على حدين الدحال هذا هوالكافريالله وصيرورة العارف في أسرها حتى يعدم علمه الصواب فلايكادعند غلمتها ان يفههم معنى الخطاب هو عشابة الجوع والعطش للناس في زمان الدحال وقهرها للذوات ما كناصة حتى لا يكاديد العارف بدامن مرافقتها هوعثابة ان لاعدالناس مأكلا ولامشرا الاعندالدحال اللعين وقدقال الذي صلى الله علمه وسلم يشيرالي هذا المعني سمأتي على الناس زمان يكون القابض فمه على دينه كالقابض على الجرفن رحم فى تلك المدة عن المجاهدة ونعوذ مالله من ذلك إلى المقتضمات النفسمة وركن إلى الامور الطمعة واستعمل الملذوذات الشهوانية وأخذفي الافعال العادية هوعماية من أخذ من الدحال فاخذ الركون الى الماطات الى وعند العارف كالخراك وامهو عثابة من أطعمه الدحال من ذلك الطعام وانهاك من رجع الى النفس والففلات والأماني التيهي كالشراب عدادة من سقاه اللعين عماعنده من الشمراب ومن رجع من العارفين قدل بلوغه الى هذه الاشهاءفهو عثايةمن لايفط أيدائم الاغترار سزخارف الدارالتي يقاؤها عال ولذاتها خماله وعثابةمن دخل حنة الدحال فمقلم الكق علمه ناراو دصير قراره فيهابوارا ومن أسعد والتوفيق وثبته الحق في حادة الطريق سلك بانوار الشريعة في امل المعقمق راكماعلى متون الخالفات والحامدات والرياضات وأكل من حشيش الاكوان جزر ظهورالرجن فهوعثابة من دخل نارالدحال فقلماالله لمنعمالا يرول وملكالاعول وأماانه لايزال مدورفي أقطارالارض الى ان يحدل الامرالفرض ماخلامكة الزهراء والمدينة ذات الروضة الخضراء فعو عثابة ما تلبس به النفس على العمد في جمع المفامات ماخلامقامين أحدهامقام الاصطلام الذاتي وهوغم ويدالعدى وحوده عاذب من الحضرة الألهمة الذائمة فمذهب عن حسه ويفيعن ففسه وهذا هومقام السكر والمقام الثاني هوالمقام المحمدى المعبرعنه في اصطلاح القوم بالصحوالثاني فهذان القامان ليسللنفس فهام اللانهامصونان عن طوارق الملل عفوظان في غب الازل فهما في هذا الحال عثانة الملد تن اللتن لايد خلهما الدحال وما المتبس على العدد من الكشوفات الألمية فمغلطمها عن المحية الصواحة هوعدًا بقتوحه هذا اللعس الانجس الى قطر البيت الاقددس غروة وفه دون ذلك الحلة بالارض المسماة بالرملة هولان دحال النفوس عندظهوره على العارف في كل لبوس قد دظهر في مقاءلة

المقام الانفس فيمرهم من لامعرفة له الملوغ من الوادى الاقدس فليس له الى ذلك المقام من المام وليكنه رقف عند وحد دون الحاب اذالرملة من طمنة التراب فمنزل عسى الروح وفي يده حربة الفتوح فيقتله هنالك لان عسى هوروح الله المالك واذا حاء الحق زهق الماطل وانقطع حكم الملابس والمداحل وفكان هذه الاتات الساعة الكبرى من الشروط والعلامات فكذلك باطنها وهي الاشماء التي ذكرناها والامورالتي شرحناها ميعلامات الساعة الصفرى المختصة بالانسان دون سائرا الاكوان (ومن أشراط الساعة) خروج المهدى علمه السلام واندد لأرد من سنة فى الانام وان تكون المه خضراء ولمالمه وهراء مخصب فها الزرع ويكثرفها در الضرع ويكون الناس في امان مشتغلين بعمادة الرحن فكذلك الساعة الصغرى من شروط قمامها في الانسان خروج المهدى وهوصاحب المقام المحمدي ذو الاعتدال فيأوجكل كالوان تكون دواته أربعين عاما بغبر حود وهي عددم اتب الوجود (وقد) شرحناها في كمانا المسمى بالكهف والرقم في شرح رسم الله الرجن الرحم فن أرادمه رفة ذلك فلمطالع هذالك وكون لمالمه زهراء وأمامه خضراء هو عداية ماية قلب فد\_ه العارف بن السكر المرقى والعدوالمق وتدكم رازرع وتدرير الضرع عثابة تواترا لانعامات وتؤادف المرامات والامان عثابة دخول العارف مقام الخلة ونزوله في تلك الحلة فانه القائل سيحانه عن مقام الراهيم ومن دخله كان آمنايعني من العدقاب الالم فاذا كان المقام الصورى يحصل به الامان من الاحراق بالنيران فمالاولى والاحرى ان المقام المعنوى يحصل مه الامان من مكر الرجن وهدداه والمقام الذى المائزله الشميخ عمد الله القادر الجملاني قال ان الحق تعالى عاهد . سمعين عهد ا ان لاء كرمه فيا معدد التالاعمادة الرحين وثناء الملك الديان فانظر الى مدد الاشارات كمف ناسدت قلك العمارات و في مكان قلك من اشراط الساعة الكرى كذلك هـ ندمن اشراط الساعة الصفرى (ومن) اشراط الساعة الكرى طلوع الشمس من مغر مها وأن مغلق ما الموية في مغرم اوان لا ينفع نفسااء عانها لمتكن آمنت من قمل اذقد طوى ومئدنساط الوصل فمنشذ لاتقمل و بهولا تغفر حوية (فكذلك) الساعدة الصغرى من شروط قمامها في الانسان طياوع شمس شهوده من مغرب وجود ، وذلك عبارة عن الماطن الكشفي وهوتحقق اطلاعه على السرال كتمى فيعلم حينئذما هوومن هوو يتحقق باوصافه ويتمتع فيحذ قاعرافه فعل الرموزو يستخرج منها الكنوزودورف الالغازو بفوز بالله معمن فاز فمنتذ طوى عنه بساط الوصل والفصل وليس للزعان هناكنفع اذحكمه من قدللان الاعمان

لا يكون الا فه اغاب و بر تفع حكمه مرفع الحاب فلا تقدل ثوية ولا تغفر حوية لان الذنب و الغفران مقام عله الا ثنان والاحد في احديثه منزه عن الذنب و غفر يقده (فهذه) شروط الساعة الصغرى مقابلة الشروط الساعة الكبرى (وقد) عبر الا مام عيم الدين بن عربي عن قال العبارات و عابلها علي المركز الا ول والمنصب و ذلك عمارة طلوع الشمس من المغرب رحوع الروح الى المركز الا ول والمنصب و ذلك عمارة عن الممات وانتقال الا مرانى الا خرة يحكم الوفاة و حدل مقابلة اغدالا ما الدوية ولا تغفر له حوية وايد ذلك عمارة تسعين عامالا نها تقابل الا عمارة ماساونظاما (وماذكره) هذا الا مام فقد ولوعلى المناب أن النسان في أيام بقائه في هذه الدارلم نقرك أمر الم ننده علمه في هذا الاسمارة الاسماري النساري النساريل المرازي المناب والله يقول الناقد رمزنا في ذلك جمع الاسرارولم نترك أمر الم ننده علمه في هذا الكتاب والله يقول الناقد رمزنا في ذلك جمع الاسرارولم نترك أمر الم ننده علمه في هذا الكتاب والله يقول

الحق وهومدى للصواب

وفصل كؤنذ كرفمه طرفامن ذكرالموت اذقدسمق سانه فى الماب الراسع والخسين من هذاالكذاب فلمطالع فيه (اعلم) ان الموت عمارة عن خود الذارالغريز بة التي يكون ماسس الحمان فدارالدنما وتلك الحماة عمارة عن نظر والارواح الى نفسما في الماكل الصورية والماسك لذلك النظرفي هـذه الهماكل الصورية هي الحرارة الغريز بةمادامت على حكم الاعتدال الطسعي وهواعنى اعتددال الحرارة كونها مستوية فالدرحة الرابعة لان انصرافها في الدرحة الاولى هوقوة الحرارة العنصرية وهي في تلا عاله رجة لا تقبل المزاجر كن آخر من أركان العناصرفهي هناك آخذة في حدهامن الانتهاء واشامها في الدرحة الثانية هي الحرارة النارية القادلة للامتزاج ولولاامتزاحها مقمة الاركان لميكن للنارو حودلان كل واحدمن الناروالما والهواء والتراب مركب من العناصر الاربعة التي هي الحرارة والبرودة والسوسة والرطوية ولكن كلماغلب فدهركن اكرارة حتى اضمعل الماقي سمى بالطمعة النارية وكل ما غلب ركن البرود نفيه حتى اضمعلت البواقي سمى بالطبيعة المائية وكل ماغلب فسه حكركن الرطورة على الدواقي حتى اضمعلت المراقي سمى بالطمعة الهوائمة وكل ماغل فمه حكم المدوسة على الدواقي حتى اضع علت الدواقي سمى بالطمعة التراسة لاسمى في هـ نه الدر حـ فنار باولا مائما ولاهوا ثما ولا تراسا الااذانزل الى الدرحة الثالثة فامتزج بالاركان فاي شئ استوت الحرارة والسوسية منه في الدرحة الفالفة واسترفيه الركفان الاخران لضعفه ماعن هذه الدرجة سمى ذال الشئ

فارا وأى شي استوت الرودة والمدوسة منه في الدرحة الثالثة حتى استثرالركنان الا خران منه اضعفهاعن هدفه الدرحة سمي ذلك الشئ تراما وأي شئ استوت الحرارة والرطوية منه في الدرجة الثالثة حتى استترالر كنان الأخران منه اضعفها عن هـ نه الدرجة سمى ذلك الشي هواء وأي شي استوت البرودة والرطوية منه في الدرحة الثالثة عنى استترال كنان الاتوران منه لضعفه مأعن هذه الدرجة سمى ذلك الشئ ماء ألاترى الى فلك العناصرك مف هومن فوق فلك الطب ألم وفلك الطمائع من فوق فلك الاستقصا آت وهي أفلاك النارواله والماء والماء والتراب ع رعد هذأاذ أنزات الحرارة الطمعمة درحة واستوت في الدرحة الرابعة وحدت في همكل منهماكل الصورعتزجة سقمة الاركان امتزاجا جسمانما حموانما كان ذلك الهمكل فى الدرجة الرابعة تسمى غريزية كالنهافي الدرجة الثالثة تسمى حرار نارية وكالنها فى الدرحة الثانية تسمه ح ارة طبيعية وكالنها في الدرحة الأولى تسمير ح ارة عنصرية وكذلك باقه الاركان فانهام نه المثابة في التسمية فالموت هوذها ف منه والحرارة الفريزية من الهيكل الحمواني عمايضا دهامن البرود الفريزية هدندا الاعمر نصدب الجسم (وأما) نصيب الروح فان حماة همكلها هومدة نظرها الى الهمكل بعين الاتعاد وموته هوارتفاع ذلك النظرمن الممكل الى نفسها فتمق بكلمتها في عالها لكن على هيئة المركل الذي كان لها تجسد على شركله في عالم الأرواح في كل الدي كان لها تجسد على شركله في عالم الأرواح في كل الدي كان لها تجسد على شركله في عالم الأرواح في كل الدي كان لها تجسد لذلك المعسدلان احكامه ظاهرة في ذلك الحل على تحسدها على ومن هذا إخطأ كثمر من أهل الكشف النوراني حكوا ان الاحسام لاحشرفا (وأما) نعن فقدعلنا بالاطماع الالحي حشرالاجسام مع الارواح لان موت الارواح موانفكا كماعن نفس الجسد الممكلي لان ذلك عايقضي بانعدامها فتكون كانها بسيطة في الوحود مدةمعلومة ومثلها كالنائم الذى لارى في نومه شيأفهو كالمعدوم في تلك الساعية لأنه لاهوفي عالم الشهادة فمقظان ولافي عالم الغمب فمكون يستراتي شمأ مدل على وحود وفهومو حودمعدوم ويضرب عنه بالمثل بالشمس فان الشمس اذااشرقت من طاقة المدت كان ذلك المدت مضدا بضوء الشمس ولم تنزل المه ولاحلت فمه فكذلك الضماء عثارة نظرالروح في الجسم الخصوص من احسام الحموانات ثم كذلك اذاكانت الطاقمة من زحاج اخضر كانت شعلة الشمس في المدت خضراء أو مراءاذا كانت الطاقة حراء وكذلك على أى لون كانت زحاحة الطاقة كانت الشعلة في الست على همئتها وصورتها والروح كذلك اذانظرت الى الهمكل الانساني أوالى غمره كانتعلى

صورته لاتتغبرعن ذلك غروال الشمس عن المنت عو عثابة ارتفاع نظوالروح من الحسدو الموت هو عشارة خفاء تلك الشهلة في نفس شعاع الشمس فلا مزال الشغص مماونسيته نسبة اختفاء تلك الشعلة في نفس شعاع الشمس في العالم وما المرزخ فانه وحودوا كنغم نام ولامسة قلولوكان تاماأ ومستقلالكان داراقامة مثلدار الدنساوالا خرة فهوفى المشال كانتصور نعن تلك الشعلة واخضر ارها يخضره الزحاحة فتشكل لناكاهي علمه والكن في عالم الخمال لان عالم الخمال لاهل الدنماغم تام فلس كنمال اهل الدنما استقلال منفسه على ان عالم الخمال في نفسه عالم تام ولكن ما لفظر المه في عدمه وهو بالنظر الى عالم الحس والعلق غدر تام غلاف خدال اهل الله فانه كامل ومستقل وتام شفسه فهو عشامة آخرة غمرهم من أهل الدنداو خمال من تصفي من المراهمة والكفرة والمشركين وامثالهم بالمجاهدات والرياضات وأمثالهمافانه يكون عثابة نوم أهل الدنما وخمال أهل الدنمالااعتماريه ولوكان عمدالخمال واحد فى نفس ملاء مرم وا كنه لما فسدت خرانة خما له مم بالامور العادية والمطلوبات الحسددة انقطعت عن حكم الصفاء الروحى ولا كان المتصفون من الراهدمة والفلاسفة متخلصين مذاوأ كن قدسكنث الامور العقلمات والاحكام الطمعمات فىخزانة خمالهم فانقطعوا بذلك عن الترقى الى المعانى الالهمة علاف حمال أهل الله فانهمصون عن طوارق العلل وعفوظ بالله في غمب الازل فلدس لعالم المرزخ وجود تام ولهذا يسمى برزخا وكذلك خمال أهل الدنما برزخ بين العالم الوحودى وبين العالم العدى ومنسبة القيامة نسمة رجوع الشمس في طاقتها التي كان الاشراق منها ولامزيد على هـ ذا في الممان لان الارواح مادامت غيرمتعسدة في الهما كل تلحق بالمساطة وهوحقمقة الموت فاذاتحسدت كان ذلك التحسد لهاو حوداولكن مادامت فى ذلك المحسدمقد والوازم الحسد فهي في المرزخ لانها قاصرة عن جميع ما تقتصمه الروح في الاطلاق الروحاني فاذاأراد الله بعثها الى القسامة أطلقها عن مقتضيات الجسدفصارت فيأرض الحشرج عمالاطلاق اعما كانءلى حسدما كانتءلمه في الدنمافاذا كانت في الدنماء لي الخبر كانت مطلقة على الخسروان كانت في الدنماعلي الشركانت مطلقة في الشرلانه الانطلب ماطلاقها الاما كانت علمه في دارالدنماوهو قوله تعالى وأن ايس للانسان الاماسيعي (واعلم) أن نسبة كون الارواح المتعددة مخلوقة من نوراكي مونسمة الشعاعات الختلفة الضيئة من شعاع الشمس ونسمة ما مدعمه الحققون من واحدمة العالم نسمة واحدمة الشمس ولوظهرت في ثلاث التجاجات على اختلافهن فهى واحد فلم تتعدد ولم تتنوع فى نفسها ولو تنوعت المظاهر

ومكفي هدذاالقدرمن المنسمعلى هذاالامرلاناقدسنا كمفية قمض الارواح وكمفية اتمان عزرائدل للقمض في ما مه مماسميق من المكتاب (واعلم) أن أحوال الناس في المرزخ يختلفة فنهم من دهامل فمه ما كحدمة ومنهم من دمامل فه مالقدرة ومن عومل ماكيكمة فانه ينقلب في البرزخ في حقيقة عله في الدندافاذ اكان مثلا مطبعا في الدند ا فان اكمق تعالى يخلق له في المرزخ معانى الطاعة صور افسنتقل من صورة طاعة يقممها لله تعلى له اماصلاة واماصمام واماصدقة واماغم ذلك الى صورة أخرى من الطاعات ولأبرال ينتقل منعل حسن الىعل آخراما مثله واماأحسن منه كاكان في الدنيا الى أنتمد وعليه حقائق الامورفنقوم فمامته عهم انحسن تلك الصورة وبعجم وضماءهاعلى حسب قدرطاعته واجتماع خاطره فها وحسن مقصد. في ذلك العمل وقبع الصورة على فدرقهم ذلك العمل فلوكان مثلا عن يزنى أو يسرق أو يشرب الخدر فان الحق تعالى بقم له معانى تلك الافعال صورا ينتقل فها فيفلق للزاني فرحامن فار يلجذ كره فيه وحرارة ناره ونتانة ريحه على قدرقوة انهاكه في ذلك المعصية وكذلك بقيم الشارب كاسامن نارفه مخرمن نارفيشريه وينمق لمنه الى مثل ما كان ينتقل المه في دارالد نماومن كان من طاعة ومعصمة فانه ينتقل بدنها أعنى من صور تلك المعانى الني يخلفها الله تمالى امامن نور كايخلق الطاعات وامامن نار كايخلق صور المعاصى فلا يزالون منتقلون فمه وتمدولهم بقوالى الانتقال حقائق الامرشمأ فشدما الى أن بتم عليهم أحد الحكمين فتقوم عليهم القمامة (وأما) من عومل بالقدر ذفانه لايقع في معانى أعماله ولكن يقع في معانى صورتها بالقدرة فان كان عاصم اوقد عفرالله تعالى له فلا ينتقل الافي صورة تشبه الطاعات يقمها الله تعالى له عبئية الهدية فلا مزال ينتقل من صورة حسينة الى أحسن منهاالى أن تقوم قدامته بظهورا كحقائق على ساق فان كان مطبعامثلاوقد أحبط الله عمله فأن الحق تعالى يقم صورتما كمب مله في الازل من الشقاوة فعلماعلمه وينوعهاله فلايرال بتقلب فهاالى ان تقوم قمامنه على قدر طبقتهمن النارفيعذب في حجم عثم ان البرزخ خلق الله تعالى له قومايسكمون فبه ويعمرونه والمسوامن أهل الدنماولامن أهل القمامة ولكنهم محقون باهل الاخرة لاتحاد الحتد الذى خلقوامنه فن حانسهم في الروحية بعدموته انس منهم كن بصل الى قوم بدرفهم ويدرفونه فيسمأنس عم و دروحمن ههمتهم ومن لميحانسهم فانه يراهم غمظاله فلايتألفون به ولايتألف بهم تم بنبعث منهم من جعله الله سبمالعذابه فمكون على أقبح صورة كان بكرههافي الدنيافة أنهيه وهي صورة عله فملقى مهامن لوحشة والنفورما لايقاس بغيره ومنهم من تأتمه على أحسن صورة جدلة وهي صورة

ا ن ن

علوفهاقي مهامن الالفة والعطف والحنان فتؤنسه تللة الصورة الى ان تقوم قمامته (مُماعلم)أن القمامة والمرزخ والدارالدنما وحود واحد فشاله - شال دائر ، فوض نصفها دنماونسفهاأخرى وفوض المرزخ بدنها وكل ذلك على سدل الفوض فانهويمك التي أنت ما وحوده و بعم ما التي تدكون ما في المرزخ وهي بعم ما التي تدكون مما في القمامة فأنت في الدنماوفي العزخ وفي الاصخرة عدمالا نمية لكن المفاوت سفهاأن أموراا المرزخ ضرورية لانهامه نماعلى الدنما وأمورا اقمامة أبضاضرورية لانهامه نسمة على البرزخ وأمور الدنما اختمارية (شماعلم) إن الله تعالى اذا أرادان تقوم القمامة أص اسرافيل علمه السلام ال وفقع المفغة الثائمة في الصورلان النفخ ــ ة الاولى للا ماتة والصوره وعالم المورا لروحمة مففي فمه المفغة الاولى من حمث اسمه المفنى والممت فتذهدم الصور وتفلعن عقدهما كالها كالنعد دم الصورا ارتمية في النوم الانتداء فترجع الى علها الذى خلقت منه عم ينفع النفخة الثانية في الصور فترجع كا كانف عالم الارواح فقد خدل في قواا الاشدماح كان كونالك من عود اشراق الشمس في زحاحتهاوكل مذاماعتمارهافي وحوده أفان المالم الاخروى هوعالم الارواح وحمدم عالمالارواح عمارةعن مطلق الروح الموجودة في الانسان وللايخرج الانسان عن نفسه لان لاخرة عمارة عن علم الارواح وعلم الارواح عممه مطلق روحه لماقد سبق ماذكرناان العالم جمعه كرائي مقابلات توحد كل واحدة منهن في الاخرى على حكم الاحدية لاعلى حكم المائلة والمشامة فيمه م المالم حوهر فرد غيرمنة سم في نفسمه على الحقمة - قرماتراه من المتعداد والانقسام فهو خمال عثما بدمالو فرضانا الانقسام في الجوه رالفودوه فرامعني فولدتماني وكلهم آتمه يوم القدامة فردا (فاذا) فهمت فذه النكتة علت سرأحدية اكتق تعالى في الوحودونهم دن ماوعد الله تعالى به وأوعد من الجنة والنارومن أهوال الا تخرة قمنا كشفاعما فأفصارا عمانك اعمان ز مدين حارنة رضى الله عنه حيث قال لاني صلى الله عليه وسلم اصحت مؤمنا حقا فقال ماحقهقة اعانك فقال أرى كائن القمامة قدقامت وعرش ربى مارز أوكاذ كرفى الحديث وأماالقمامة الصغرى الخصوصة بكلفردمن افراد الانسان فأنهمني انتصب منزان عقله الاول في قمة عدله الاكلوأنت المقتضمات الحقائة مة تحاسبه عل تقتضمه كل حقيقة من حقادة ـ مأوضر للمصراط الاحددة عشى على منن حهد م الطبيعة أدق من الشعرة الغموضه وأحدمن السيمف ليعدده فامامسرع في سيره كالبرق الخاطف لقوة مركمه السائر في الممارف واما كالجمل في ثقله لتعلقه مسفله فاذا جازالصراط وقام فاموس القسطاس دخل جنة الذات ورتع في ممادين الصفات

محموقاءن انبته مسحوقاعن مويقه لارى انفسه أثرا ولايه رف له خمرا قدنادى في فاديه منادى الحدارفقال لمن الملك الموم فطالم يحسد سواه قال مقه الواحد القهار فلدس لهبعدهاغفلة ولاحضورولابرجي لهبعد ذلك موتولانشورقد قامت قمامته علىساق وعدمت علانشه فهذه مي الساعة الصغرى وقس علماأحوال الساعة الكرى وخذمعرفة الحساب والمرزان والصراط عادللناك علمه بالاشارة لابالقصر بحومكني الماقل هذا القدرمن التلويح ولدذ كرنا مجندة والفارق باعدياو موالما الثامن والخسون من هذا الكماب وسنومئ الى سره مابطريق الاشارة فان كفف دأفهم على وعزم دى أدركت مانشم المه والاولائم حكفم لأوافقام طاهره والمه (اعلم)ان الله تعالى خلق الدار لا تخرقهم مافيها نسخة من دارا لدنداوخلق الدندانسخة من الحق فالدنماهي أصل والا تخرة ورع علمها وقدورد الدنيا مزرعة الا تخرة وفال تمالي فن يعمل مثقال ذرة خبر ابر ، ومن يعمل مثقال ذر فشرابر ، على فعلم ان الاصل موالعمل الصادر في الدنيا والفرع هوالا مرالذي تراه في الا تحرة ولد - ت آخرة كلا ماسكون فيه يوم القمامة وهولا بكون الافى نتيجة عله والتنجة فرع على المقلمة والمقدمة هي العدمل الدنموى ولهذا تقدمت الدنه افي الاسحاد على الاتخرة وسمت مالاولى لانها الاصدل وتأخرت الأتخرة وسهمت بالاخرى لانها الفرع فاولم تدكن الأخرة فرطاعلى الدندال كان تأخيرها فقصافي الحكمة اذ تأخيرا لقدم وتقديم المؤرر من الامورااطاعمة في الحدكمة (ماعدلم) ان عسوس الاتخرة أفوى من محسوس الدنياوملذوذها أعظم لدةمن الذة الدنياومكروه هاأعظم كراهة من كراهة الدنيا وسد ذلك ان الروح في الاسحرة متفرغة القبول ما يردعلها من المحبوب والمحروه صلاف دارالدنما فان الجسم الكشافة عمم الروح من قوة المفرغ للسلام وغيرالملام فلاتحده: ٤ الأطرفاكا وأكل الشعفص طعاماملذوذا وهوغيرمتفرغ المال مل مشغول مامراهمه فاله لاعد لذلك اطعام ما يحده غرومن اللذة وسب ذلك الاهتمام المانع له من المنفرغ اقمول الوارد فلهذا كانت الدار الاتحرة أشرف من دار الدنماولو كانت أمهاولا تعجب من هذافان كثيرامن الاولاد يكون أشرف من والدموا لدنها ولوكانت أصلاللا خرنفان الاخرة افضر لمنها وأشرف عند الله أهالي لمد تقتضمه حقمقة الاتحرة في ذفه مها ألاتري إلى اللفظ مثيلا كمف كان المعنى المفهوم منه أشرف وأعلى قدران اللفظ عالايتناهي على انااهني فنجة اللفظ وفرعه ولولا ولم تفهم حقمقة المعنى فركذ الما الدارالا تنوزولو كانت نتيجة الدنما فانها أمضل وأوسع وأشرف منها وسدب ذلك انها مخلوقة من الارواح والارواح اطاؤف نورانية والدنيا مخاوفة من

الاحسام والاحسام كثاثف ظلمانمة ولاشك ان اللطائف أفضل من المكثاثف ثم ان الاسخرة دارالعروالقدر : مقه ل فهامن سلم من الموازم ما دشاه كاهـل الجنـة والدنها دارالذل والعرزلا بقدرملو كماعلى دفع أذى غلةمنها ومع هذا فيعاسمون على نعمها وهوندم زائل وأهل الاتخرة بمقيم كل نسم أفضل بما كانوافه فأن عطاء الله في الآخرة وغرحسا وعطاؤ في الدنما يحساب الرئد الحكمة الألهمة عوفادا فهمت هذار تحققته بلغت المراد (واعلم) إن الا خرة بحملته اعنى الجندة والنمار والاعراف والكثيد كاهادارواحدة غيرمنقسمة ولامتعددة فنحاحت علمه حقائق تلك الداركان في النارلان أهرل الناريح كوم علم متحت ذل الانقهار ومن لم تعرج علمه حقائق تلك الدار كان في الجنة فن احتركم في هذه الدارسة والى وأطاعه فان الله تمالي عوله حاكافي حقائق قلك الدار مفعل فها مايشا عومن لم عد مكم لله تعلى وعصا في هذه الدار فانه مكون عكوما علمه هذا لأتحكم علمه حقائق تلك الدارعا لايسعهان يخالف فهاكاأن أهل النارتحت حكم الزمانية تخلاف أهل الجنة ألاترى ان أهلاكنة يفعل الواحدمنهم مانشاء ولاعكم علمه أحدشي ومن فحقق دملم أمرتلك الداروة يكن من التصرف عاتحة ق بعله كان في الأعراف والاعراف محل القرب الالهى المعرعنه في الفرآن رقول الله تعالى عند درامك وقدر وسمى هذا المنظرمذا الاسم للمرفة وهوضقق العدلم الذى ذكربه لك وأهل الاعراف هم المارفون بالله لان من عرف الله تمالى تحقق بعلم أمر الأتخرة ومن لم يعرفه لم يتحقق بعلمه ألا ترى قوله عز وحل وعلى الاعراف رحال بعرفون كالربسماهم يعنى وعلى مقام المعرفة بالله رحال زكرهم كالمالة شأنهم ولانهم محهولون عندغمرهم يعرفون كالرسماهم لانهم عرفوا الله تعالى ومن عرف الله تعالى فلا يخفي علمه شئ والمكثب مقام دون الاعراف وفوق حنات النعم ف كلما يقم لاهل الحنة من زيادة المعدرة بالله تماو درجاتهم في الكثيب والفرق ومنأهل الكثيب وأهل الاعراف انأهل المكتب خرحوامن دارالدنماقمل ان يعلى علم ماكن فمها فطا نقفوا الي الاتخرة كان محلهم في ألحنة ويتفضل الحق علمهم بان بخرجهم الى المكثدب فمتعلى علمهم هذالك متعلى على كل بقدراعانه بالله تعالى في الدنما وعدرفته بقدره سعانه وتعالى وأهدل الاعراف قوم لم عنر حوامن الدنما الاوقد تحلى الله سهانه وتعالى علمهم وعرفوه فمها فلما خرجوا منهاالى الا خرز لميكن لم محل الاعتده لان من دخل والاداوله فدها صاحب يعرقه لا ورزل الاعند و وعد على ذاك الصاحب ان لا ورزله الاعند فاذا كان مذايفها لخاوق فن أولى به من الخالق تعالى ألا تراه قد صرح سعانه وتعالى ان عمة قوماه معدد

ملك مقد در وهذا على وغرائب لا يسم الوجود باسره أن نذكرها على سدم التصريح ولم وي للدفتها وغموضه الا تفهم الا بالاشارة والناويح اللهم الا اذاكان الناظر في الكتاب قد بلغ تلك المرتبة وعابن تلك الا مورالعدمة فانه بفهم بادني رمز وومرف باخفي لغزو ليس غرض نافي وضع هذا الكتاب الا اعلام المجاهل عليس يدرى وأما العالم فليس لذكر فاهذه المجائب عنده فا ثدة الالازم الخبروه و ان يعلم انا علناما علم وادس لنافي ذلك قصد فلنقبض العنان والله المستعان وعلمه التكلان

الداب الثانى والستون في السبع السموات وما فوقها والسمع به الارض وما تحتم السبع المحاروما فيها من المحارب كه المسلم المعالمة المنافعة المالة والفرائب ومن بسكم أمن أنواع المخاوفات به

(اعلم)أبدكالله بروح منه ان الله تعالى كان قبل ان يخلق الخلق في نفسه وكانت الموجودات مستهاكة فمسه ولمبكن لهظهور في شيءن الوجودوة الدهي الكنزية الخفية وعبرعنه االنى صلى الله عليه وسلم بالعماء الذي ما فوقه هواء وماتحته هواء لان حقيقة الحقائق في وحود هاليس لها اختصاص بنسبية من النسب لاالى ماهو أعلى ولاالى ماهوادنى وهي الماقوتة المصاءااني ورداكحدث عنهاان الحق سعانه وتعالى كان قب لان يخلق الخلق في فاقوتة بمضاء الحديث فلما أراد الحق سدهانه وتعالى اعاده فاالعالم نظرالي حقيقة الحقائق وانشنت قلت الى الما فوتة الممضاء النيهي أصل الوحود بنظر المكال فذارت فصارت ماء فلهذاما في الوحود شي محمل كمال ظهورا لحق تعالى الاهووحد، لان حقيقة الحقائق الني هي أصل الوحود لمضت مل ذلك الافي المطون فلما ظهر علمهاذات لذلك مم نظر المها بنظر المظمة فتموحت لذلك كاعوج الارياح بالعدرفانفهقت كثائفها ومضهافي بعض كالنفهق الزيدمن الحرغلق اللهمن ذلك المنفهق سمع طماق الارض ثم خلق سكان كل طبقة من جنس أرضها تم صدد الطائف ذلك الماء كايصعد العدارمن العارفة تقها الله تعالىسدع سموات وخلق ملائكة كلسماءمن حنسها غصرالله ذلك الماءسمعة أعرعيطة بالعالم فهذاأصل الوجود جمعه عمان الحق تعالى كاكان في القدم موجودا في العاء الني عمر عنها عقمقة الحقائق والكنز الخقى والما فوتة الممضاء كذلك موالاً ن موحود فيماخلق من تلك الماقوتة وغيرح الول ولا من جفه ومتجل في احزاء ذرات المالم من غمرته لدولا اتصال ولا انفصال فهومته لفي جمعها لانه سحانه وتعالى على ماعلمه كان وقد كان في العماء وقد كان في الماقوتة المناه وهذا الوحود جمعه تلك الماقوتة وذلك العماء ولولم يكن الحق سهانه وتعالى

منهلما في الوجود حميه الكان سعانه نغير عماه وعلمه وحاشا ، عن ذلك فيا حصل المغمر الافي المحلى الذي هوالماقونة المصاهلافي المتعلى سعانه وتعمالي فهورهم ظهوره في مخلوقاته ماق على كنزيته في العماء النفسي فتأمل وقد ذكر ثافه امضي أمر العماه وحقيقة الحقائق على حلمه وهدذا وقت ذكرالاشدماء الموحودة في حقيقة الحقائق وفاول مانذكرا اسمع مهؤات اعلم أن السماءهذ والمعوظة لنالست بسماء الدنهما ولالونها الونها ولارصه فهاوصه فها وهدنده التي نزاهما مي العارا اطالم عمكم اطمعةمن دموسة الارض ورطوية الماء صعدت مهاجرارة الشمس الى الموا فلات الحوالف الذي من الارص ودن ساء الدنما ولهدد الراها تارة زرقاء وتارة شطاء وقارة غمراه كلذلك على حكم المخار الصاعد من الارض وعلى قدرسة وط الضماء بين تلك العارات فهي لاتصاله اسهاء الدنها تسمى سهاء واماسهاء الدنسانفسها فلدفع لنظرعلم الشدة البعد واللطافة غمانها اشد ساصامن الابن وقدوردفي الحددث ان من سهاه الدنداو مسن الارض مسسرة خسياته عامو بالاتفياق ان المظرلا بقطم مسترفضها تهعام وفظهران الرئمة اسالست الساءعمنها ولولاان المواكب تسقط شعاعها الى الارض لماشوهدت ولارأنت وكم في السموات من تحرم في لايسقطشعاعه الى الارض فلانراه امعده ولطافته لكن أهدل المكشف مرونه ورميرون منه لاهل الارض فمفهم ونهماما واعلم انالله تعالى قلد خلق جمع الارزاق والاقوات المننوعة في أربعة أيام وحملها بين السياء والارض مخرونة في فلب أربعة اولاك الفلك الاول فلك الحرارة الفلك الشافي فلك المدوسة العلك القالث فلك المرودة الفلك الرامع فلك الرطوية ومذامه في قوله تمالي وقد رفيها اقواتها في أردمة أمام سواه للسائلين يهنى بحكم التسوية عملى قددرالسؤال الذاتم لان الحقائق تسأل لذاتها ما تفتف م كا المنضف حقيقة من حقائق الخاوقات شيما نزل لهامن تلك الازائن على قدرسؤالها وهذامه في قوله تعالى وإن من شئ الاعند ناخرا أدر موماننزله لارقدرمعاوم غرحمل ملائكةالانزال المركلة بأيصال كلرزق الىمرزوقه في السمع اسموات محولف كلساء ملكا عكم على من فيها من ملائدكم الارزاق يسمى ملك الحوادث وحمل لذال المالك روحانمة المكوك الوحود في ثلث الساء فلا نتزل من اسماء ملك من ملادً . كمة الارزاق الامادن ذلك الملك المخلوق على روحانمة كوكب تلك الساء فكوكب ساء الدنيا القمر وكوكب الساء الثانية عطاردوكوكب الساء لثالثة الزمرة وكوكب السهاه الرابعة الشمس وكوكب السهاه الخامسة المدريخ وكوكب السباء لسادسة المشترى وكوكب السياه السابعة زحدل وأماسياه الدنميا

فانهااشد باضامن الفضة خلقهاالله تعالى من حقيقة الروح لتكون نسيتها للارض نسمة الروح للعسد وكذال حدل فلك القمرفه الانه تعالى حدل القدر مظهراهمه الحي وادار فلكه في ساء البروج فمه حماة الوحود وعلمه مدارا الوهوم والشهود غرحه لفلك الكوكم القمرى هوالمنولي تدور مرالارض كاأن الروح هي التي تتولى قد بعرامج سد فلولم مخلق الله تعالى سهاه الدنسا من حقمة قة الروح الماكانت الحمكة تقتدى وحودا محموان من الارض دل كانت عدل الجادات ثم اسكن الله تعالى آدم في هذه السياء لان آدم روح العالم الدنه وى اذبه نظر الله الى الموحودات فرجماو جمل فاحما بعسانآدم فيهافلم يزل المام الدنيوى حمامادامهدذا النوع الانساني فها فاذا انتقل مهاهلكت الدنسا والقق بعضها ويحض كالو خرجت روح الحموان ون حسده فغرب الجسدو بلغى معضه بمعض زين الله هذه الساء بزينة الكواكب جمعها كازين الروج عدمه عاجدله الهمكل الانساني من اللطائف الظاهرة كالحواس الخنس ومن الاطائف الماطنة كالسميع القوى التي هى العقل والممة والقهم والوهم والقلب والفكروا تخسال فكان كوا كسهاه الدندار حوم للشدماطين كذاك هدف القوى اذاحكا الانسان بعجما انتفت عنده شماطين ألخواطر ففظ باطنهم فدهالقوى كاحفظت بالهوم الثواقب السهاه الدنما وملائكة منذااسياه أرواح سمطة ماداءت مسعة لله تعالى فهافاذا نزلت منهالما بأمرهااالك الموكل مافزال ملائكة السهاء الدنما تشكلت على همينة الامرالذي تنزل لاحله فتكون روحانمة ذلك الذي الذي وكات مه فلا ترال تسوقه الى الحل الذي أمرها الله تعالى به فان كان رزقاساقته الى مرزوقه وان كان أمر قضا أماساقته الى من قدره الله عليه اماخير اواماشرائم تسجم الله تعالى في فلك هذه السماء ولا تغزل أمد المدها في أمر حدر لالله الملك المسمر المعمل حاكاء لي حمد م أملاك هذه السماء وهوروطانسة القهرفاذ اامرا له على ذلك مامروقيني الملك ذلك الامرفانه علسه على كراسي تسمير منصة الصورفه لس علم امتشكل رصورة مائزل به من الامر ولا عود الى بساطة وأبدارل يمقي على ماهوعلمه من انتشكل والتصورا بحرمي الجرثي دهمدانه تعالى في الوحود لإن الارواح اذاتشه كات بصور زماءن الصور لاستدل الى أن تخلع تلك الصورة عن نفسها مأن تعودالى المساطة الاصلمة هذا عتنع لكنها في قومها أن تنصور بكل صورة على عدم فارقتم اللصورة الاصلمة الني لها حكمة من الله تعالى وتلك الصور : الروحانسة هي كلمات الله وهمالي الني تقوم ما او حودات كانفوم الروح الجسمة فاذا مرزت من الغموض العلى الى الجلاء العمني تبقى فاغتندواتها في الوجود فجمه ع احسام العالم

من المخلوقات من المعدن والنسات والحموانات والالفاظ وغير ذلك لهاأر واح قائمة مهاعل صورزماك انت علمه أحسامهاحتي اذازال الحسم بقمت الروح مسحة لله سهانه وتعالى باقمة بابقاء اكق لحالان اكن لمخلق الاروا - للفناء واغا خلقها للمقاء فالمكاشف اذاأراد كشف أمرمن أمورالوحود تتعلى علمه تلك الارواح المقدى كات الله تعالى فمعرفها ماعمانها واسمائها واوصافهافان كل روح من أرواح الوحود متعلمة في الملاس التي كانت أوصافاونه وتاواخلافاء لي الجسم الذي كانت قديره وهوكالحموان والمدن والنمات والمركب والمسمط أوعلى الصورة التي كانت الروح معذاه وهوكالالفاظ والاعمال والاعراض والاغراض وماأشه ذلك همذا اذاكانت قدمرزت من العالم العلم على العالم العمدي وأمااذا كانت ماقمة على عالما في العالم العلى فانه براها كذلك صورا قائمة علمه امن أنواع الخلم ماستكون أعمالا وأوصافا الظهرهاالذى هوانجسدا والصورة والكنه يعلم انلاوحود لماحمن فذالامن حيث هوفمأخذمنها ماشاءمن العاوم لامن حشيتهاهي ولمن حشيته هواكن عالى ماتقتضمه حقائتها علاف مالو راها مدر وزهاالى العالم العمدى فانه بعدلمان وحودها حينثذهن حيثيتهاهي فمكامها وتحسه مانواع ماحوته من العلوم والحقائق وفي هذا المشهداجةاع الانداء والاولماء بعض أقت فمه برسد بشهروم الاؤل في سنة عماعًا تمة من الهجرة النهوية فرأيت جمه م الرسدل والاندماء صلوات الله وسلامه علمهم أحمن والاولماء والملائكة العالين والمقرر بن وملا أحكة المسخير ورأبت روحانه الموحودات جمعها وكشفت عن حقائق الامورعلى ماهدى علمه من الازل الى الامدوقيقة قد معلوم الممة لا يسع المكون أن نذكره افمه وكان في مذا المشهدما كان وفظن خمراولا تسألءن الخبرج غاص ساغواص الممان في عرهذا المتبيان حتى الجأالة در الى ابرازه في الدرر فلنه كمف من ذاك عاقد مدافع الما لم يخطرا ظهاره أبدا ع وانرجع الى مانحن فمه وبصدده من ذكرساء الدندا (اعلم)ان الله تعالى خلق دور فلك ساء الدنيامسيرة أحدع شيراً لف سنة وهو أصغراً في الاك السموات دورا فيقطع القمرجمع دوره ذاالفلك فيأرسع وعشرين ساعة معتدلة اعنى مستقيمة فيقطع في كل ساعة مسيرة أربع أقو ثمانية وخسين سنة ومائة وعشرين وماوقطره فالفلك مسبرة أربعة آلاف سنة وجسائة عام مان للقموفل كافي ففس الفلك وكذلك كل كوكسفان له فله كماص غيرا مدور منفسه في الفلك المكمر فالفلك الاكريطي الدورة وذلك الفلك الصفرسر ممالدوروماترا من خنس الكواكب وهورحوعها فانه لاختلاف دورفليكهافي دوران الفلك الكمرفتسمقه

فى الدورفيحسبها الشخص راجعة ولم ترجع اذلور جعت لخر بالعالم باسرو (واعلم) أن القمر جرم كودى لاضماء له فى نفسه من حيث هو دل انه اذا قابل الشهس بنصفه أخد منه الذور فلا يزال نصفه منبرا ونصفه الذى لم يقابل الشهس يكون مظا ولهذا لانرى نو رالقمر الامن حهة الشهس أبدا بخد الافرقية الدكوا كب السيمارة فان كل كوكب منها يقابل نورالشمس في جمعها في شلها مث للماورة الشيفا في الماهورة الشيفا في المناورة الشيفا في المناورة المنافرة المنافرة



وكل فلك عماس لسمائه من تحته وهوأمر معنوى لانه اسم لسمت دوران الكوكب في أوجه والكوكب اسم للعرم الشفاف المنبرمن كلسماء ولوأخذ نافى ممان الرفائق والثواني والدفائق والدرج والحياول والسمت والسير أولوشرحنا خواص ذلك ومقتضماتها الاحتدناالى عدادات كثمرة فلنعرض عن ذلك فلدس المطاوب الامعرفة الله تعالى وماذ كرناهذا القدرمن ظاهر الاشداء الاوقدرمزنا نعتم أأسرارا الهدة جعلناها كاللب لهذا القشروالله بقول الحق وهوم ـ دى السعمل وأما السماء الثانمة كانها حوهرشفاف اطمف ولونهاأشهب خلقها الله تعالى من الحقيقية الفكرية فهم الوحود عثارة الفكرللانسان ولهذا كانت عد الفلان الكاتب وهو عطارد -عله الله تعالى مظهر الاسمه القدروخلق سماءه من توراسمه العلم الخمير غم حدل الله الملائكة المدة لاهدل الصنائع جمعها في هذه السماء ووكل عدم ملكا حعله روطندة هذا الكوك وهذه السماء أكثر ملائكة من جميع السموات ومنها ومزل الهمالي عالم الاكوان وكانت الجون تأتى الى صفيح سما والدندا فتسهم منها أصوات ملائكة السهاء الثانية لان الارواح لاعندها البعد عن استماع الكلام الكن اذا كانت في عالها وأما اذا لم تكن في عالم اكان حكمها حكم مذا العلم الذي هي فيه ولما كانت الجن أرواحاوهي في عالم الاحسام والمثافة ارتقت حتى ملغت نعو المالم الروحى وهوصفيم سماء الدنمافسمعت بواسطة ذلك الارتقاء كالرمملا ألكة السهاء الثانية لعدم القاصل ولمعكنها ساع الثالثة كعمول الفاصل فكذلك كل أهل مقام لا يكشفون الامافوقهم عرتمة واحدة فاذاحصل الفاصل وتعددت المراتب فلا يعرف الادنى ماه والاعلى فد ه فلاحل ذا كأنت الجن تدنومن سما والدندا فتسمم أصوات ملائكة السماء الثانمة لنسترق السمع وترجع الى مشركم افتخبرهم بالمغممات فهي الات اذارةت الى ذلك الحل نزل ماالشما والثاقب فاحرقها وهوالنورالحمدي الكاشف لاهل الحسالظلمانية عن كثافة محندهم فلاعكنهم الترقى لاحتراق حناح طراله مة فيرجع خاسراطسرا (رأيت) نوط عليه السدلام في هذه السياء طاساعلى سر رخلق من نورال كمر ماء بين أهل المحدوالثناء فسلت علمه وتمثلت بين مديه فرد على السدالم ورحب بي وقام فسألمه عن سمائه الفكري ومقامه السرى فقال ان هذ السماءعة ـ د حوه والعارف فم انتهلي أ كارالعوارف ملا تكه هذ السماء مخلوقةمن نورالقدرة لانتصورشي في علم الوحود الاوملاء كتم اللتولية لتصويرذلك المشهودفهي دقائق المقد رالحكمة لرفائق المصورعلمها يدورأم الاتات القاهرة والمجرزات الظاهرة ومنها تنشأ الكرامات الماهرة خلق الله في هذه السماء ملائكة

أدس لهم عمادة الاارشاد الخلق الى أنواراكي وطهرون باحقة القدرة في ساء العرب على رؤسهم تعان الانوار من صعة مغوامض الاسرار من ركب على ظهرمال من عد الاملاكظار عناحه الى السمعة الافلاكوأنزل الصور الرومانمة في القواك الجسانية متى شاءوكهف شاءفان خاطم اكلته وان سألها أعلته حدل الله دورفلك هذه السماءمسرة ثلاث عشرة ألف سنة وثلاثا كتسنة وثلاثا وثلاثان سنة ومائة وعشرس ومايقطع كوكم اوموعطاردفي كلساعة مسيرة خسائة سينة وخس وخسين سنة وخسة أشهر وعشر بن بوما فيقطع جمدم فلدكه في مضى أربعة وعشرين ساعة معتدلة و رقطم الفلك الكرفي منى سنة كاملة وروحاندة الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه الساء اسمه نوط أمل علمه السلام تمرأيت في هذه الساء عجائب منآيات الرحن وغرائب من أسرارالاكوان لا يسعنا اذاعتها في أهل هـ ذا الزمان فتأمل فماأشرناه وتفكرفه الغرناه ومن وحودك لامن خارج عنك فاطلب حلماقد رمزنا والماالسهاء المالثة كوفلونها أصفروهي ساء الزهر وحره اشفاف وأهلها المتلونون في سائر الاوساف خلقت من حقيقة الخيال وجعلت علالعالم المثال جعل الله كوكم امظهرا لاسمه العلم وحدل فلكها محلى قدرة الصانع الحكم فلائكتها مخلوقة عـ لى كل شـ كل من الاشـ كال فيهامن العدائب والغرائب مالا يخطر ماليال وسوغ فيهاالحال ورعاامتنع فيهااكا أثراكلال خلق اللهد ورفاك هذه السهاء مسمرة خسعشرة ألف سنة وستة وثلاثين سنة ومائة وعشر بن يوما يقطم كوكبها وهو الزهرة فى كل ساعة مسهرة ستما ته سنة واحدى وثلاثين سنة وغمانية عشر يوما وثلث بوم فمقطع جمدع الفلك في مضى أربعة وعشر سنساعة ويقطع جمد ع منازل الفلك المحمرفي مسيرة ثلثاثة بوم وأربعة وعشرين بوما وملائكة هدده السماء تحت حكم الملك السي مورائمل وهوروحانمة الزهرة غمان ملائه كتما معمطون بالعالم محمدون من دعاهم من بق آدم (رأيت) ملائد كه هذه السماء مؤتلفة الكن على أنواع عتلفة فتهم من وكله الله بالا يحاء الى الذائم اما صريحا واما بضرب مدل يعقله العالم ومنهم من وكله الله تعالى بتريمة الاطفال وتعلمهم المعانى والاقوال ومنهم من وكله الله بتسلمة المهموم وتفريح المغموم ومنهم من وكله الله مايناس المستوحشين ومكالمة التوحدين ومنهم من وكله الله تعالى مامنشال أوامر أهل التمكن لتخرج لهم عمارا لجنان على أيدى الحوراله بن ومنه-م من وكله الله تعالى باضرام نبران اكس المحسس في سو مداه اللب ومنهم من وكله الله محفظ صورة الحموب الثلايغمب عن عاشقه الملهوب ومنهم من وكله الله الدالم الرسائل بن أهل الوسائل واجمعت في هذه السهاء بموسف علمه السلام

فرأيته على سرمن الاسرار كاشفاعن رموز الانوار عالما بعقيقة ماانعة قدت عليه أدلة الاخمار متحققامام الماني محاوزاعن قمدالماء والاواني فسلتعلمه تحمة وافد المه فاحاب وحما عرحمى وبمافقلت لهسمدى أسألك عن قولك ربقد آتمتى من الملك وعلمني من تأويل الاحاديث أي المملكة من تعدى وعن تأويل أي الاحاديث تكنى فقال أردت المملكة الرجانمة المودعة في النكتة الانسانمة وتأويل الاحاديث الامانات الدائرة في الااستنة الحموانسة فقلت له ماستمدى ألدس هذا المودع في الملويع حلارمن البيان والمصريح فقال اعلم اللحق تعالى أمانة في العماديوس لها المتكامون ماالى أهدل الرشادقات كمف يكون للعق امانة وهوأصل الوجودفي الظهوروالاماية فقال ذالؤومفه وهذاشأنه ذالأحكمه وهذه عمارته الامانة ععلها الجاهل فى اللسان و بعملها العالم فى السروالجنان والكل فى حدير عنه ولم يفزغير العارف شئمنه فقلت وكمف ذالؤفقال اعلمأ بدلاً الله وحالاً ان الحق تعالى جعل اسراره كدرراشارات مودعة فيأسرارعمارات فهي ملقاة في الطريق دائرة على السنة الفريق يجهل العام اشارتها ويعرف الخاص ماسكن عمارتها فمؤولهاعلى حسب المقتضى ويؤل بهاالى حيث المرتضى وهل تأويل الاحلام الارشعة من هذا البحرأوحصاة من جنادل هذاالقفر فعلت ماأشار المه الصديق ولم أكن قبله جاهلا مهذا التعقيق ثم تركته وانصرف في الرفيق الاعلى ونع الرفيق وأماالسماء الرابعة فهي الجوهم والا فرذات اللون الازهرسماء الشمس الانور وهوقطب الافلاك خلق الله تعالى هذه السهاء من الذور القلى وحعل الشمس فيها عنزلة القلب للوجود بهاعارته ومنه نضارته منهاتلتس النحوم أنوارها ومها يعلوفي المراتب منارها جعلالله هذاالكوكب الشمسى في هذا الفلان القلى مظهر الالوهمة ومعلى لتذوعات أوصافه المقدسة النزيمة الزكية فالشمس أصلاسا أرالخلوقات العنصرية كاأن الأسم اللهاسم اسائر المراتب العلمة نزل ادريس علمه السلام هدندا المقام النفيس لعلمه بالحقيقة القلبية فتدرعن غييره في المرتبة الربية حد لالله هذه السماء مهمط الانوار ومعدن الاسرار ثمان المال الجلمل المسمى اسرافيك لمواكما كمعلى ملائكة هدده السماء وهي روحانية الشمس ذات الثناء لايرفع في الوجود خفض ولا يحدث فيه بسط ولاقبض الابتصريف هذاالملك الذى عوله الله محتدهذا الفلك وهوأعظم الملائكة همية وأكرهم وسعاوأقواهم همةله من سدرة المنتهى الى ماتحت الثرى يتصرف في جمعهاوية كزمن شريفها ووضعها منصته عندالكرسي ومحتده هفاالفلك الشمسى وعالمه السموات والارض ومافه هامن عقل وحس ثم اعلم ان الله تعالى جعل

الفال الشهسي مسرة سيعة عشرالف سينة وتسعاوعتم بن سينة وستمنوما فيقطع جميع الفلك في مضى أربع وعشرين ساعة معتمد لقو يقطع الفلك المكرفي ثلثائة وخسة وستمن يوما وربع يوم وثلاث دقائق (اعلم)ان هـ ذاالمقام الذي فيه ادريس علمه السلام هومقام من مقامات سمد ناعد صلى الله علمه وسلم ألاتراه الما بلغ ليلة اسرائه الى السهاء الرابعة ارتقى عنه الى مافوقه فسمارغه علمة الصلاة والسلام الى المستوى الأدريسي شاهد تحقدقه في المقامات العلمة بالرتبة المربوسة وعوازه عنه شاهدماهواعلىمنه حى برزمنشورسعده بخلعة سيحان الذى أسرى بعمده فقام العمودية هوالمقام المحمود الرفمع وهولواء الجدالشامخ المنمع مع واعلم ان الله تعالى جهل الوجود باسره مرموزافي قرص الشمس تبرزه القوى الطبيعية في الوحودشيما فشمأ بامرالله تعالى فألشمس نقطة الاسرارودا ذرة الانوار أكثر الانساء أهل التمكن فى دائرة حذا الفلك المكن مثل عسى وسلمان وداود وادريس وح حدس وغيرهم عن يكثر عدد و يطول أمد ، كاهم فازلون في هذا المنزل الجـ لي وقاطنون في هذا المة ام العلى والله يقول الحق وهويهدى المح الصراط السوى علو وأما السماء اكنامسة به فأنهاسهاءالكوك المسمى بهرام وهومظهر العظمة الالمحة والانتقام نزل بهعدى علمه السلام اشاهدته العظمة والجمروت وملاحظته العزة والملكوت ولهذالم بهم بزلة ومامنهم الامن هـم أوحاء بخلة سماؤه في الوقة من نورالوهم ولونها أجرركالدم وملائكة مذه المعا خلقهم الله تعالى مرائي للكال ومظاهر للعلالهم عددالله قى هذا الوحودوم مدان أهل التقليد للعق بالمعود حمل الله عمادة هذه الملائكة ققرد سالمعمد فواعاد الفقمد فنهم من عمادته تأسيس قواعد دالاعان في القلب والحنان ومنهدم من عمادته طردالكفارعن عالمالاسرار ومنهدم من عمادته شفاء المريض وجبرالكسير المهيض ومنهم من خلق لقبض الارواح فيقبض باذن الحاكم ولاجناح وحاكم هذه السماء الانمل هوالملان السمى عزرائيل وهوروحانية المريخ صاحب الانتقام والمرسيخ حعل الله تعالى محمدهذا الملك هذه السماء ومنصته عند القلم الاعلى لا ينزل ملك الى الارض للا نتقام ولا لقبض أرواح ولا انشر انتظام الا بامر هـ أاللك الذي هوروطائية بهرام واعلم ان الله تعالى حعل دورهذ والمعاءمسيرة تسعة عشرالف سنة وعاعائة سنة وثلاثا وثلاثان سنة ومائة وعشر سن ومايقطم مذاالكوكسمنهافى كلساعة معتدلة مسيرة عاعائه سينةوست وعشرينسنة ومائة وارسع من بوما فمقطع جمدع الفلك في مضى أرسع وعشر بن ساعة ويقطع الفلك الكرم في مضى خسمائة وأربع من سوما بالتقريب وروحانيته هي المدة

لار بات السدموف والانتقام ومي الموكلة بنصر من أراد الله نصرومن أهدل الزمام علوواماالسهاءالسادسة كه فعقدهامن نورالهمة ومي حوهرشفاف روحاني أرزق اللون وكوكم امظهرالقه وممة ومنظر الدعومة ذوالنور المدالمني المسمى مالشترى بهرأيت موسى علمه السلام متكنافي هدا القام واضعاقه مه على سطيح هذه الساء قادضا بمنه ساق سدر النتهى سكران من خرت لى الروسة حدان من عزة الالوهمة تدانطمعت في مرآة علمه اشكال الاكوان وتحلت في انشه ربوسة الملك الديان مول منظره الماظرو بزعج أمره الوارد والصادر فوقف ممأد باس مديه وسلت بققيق مرتبته علمه فرفع رأسه من سكر الازل ورحب بي ثم أه-ل فقلت أه ماسمدى قد أخبر الناطق مالصواب الصادق في الخطاب اله قد برزت لك خلعة ان ترانى من ذلك الجناب وحالمك هذه عبر حالة أهل الحجاب فاخبرني عقيقة هذا الامر العاب فقال اعلم أنى لماخر حدة من مصرارض الى حقيقة فرضى ونوديت من طورقاى بلسان رىمن حانب شعرة الاحدية في الوادى المقدس بأنوار الازاحة انني أناالله لااله الاأنافاءمدني فلماءمدته كاأمرفي الاشماء واثندت علمه معايستعقهمن الصفات والاسماء تحلت أنوارالربوسة لى فأخذنى عنى فطلمت المقاء في مقام اللقاء وعالأن بثبت الحدث لظهورالقديم فنادى لسان سرى مبترجاءن ذلك الامر العظم فقلت رب أرنى أنظر المك فأدخل باندى في حضرة القدس علمك فسمعت الجواب من ذلك الجناب ان ترافي وا كن انظرالي الجمل وهي ذاتك الخلوقة من نورى فى الازل فان استقرم كانه بعدان اظهر القديم سلطانه فسوف تزانى فلما تعلى ربه للحمل وحذبتني حقمقة الازل وظهرا القديم على المحدث حعله دكا فخرموسي لذلك صعقاف لم يمق في القديم الا القديم ولم بقعل بالعظمة الاالعظم هذاعلى ان استمفاء عفر عكن وحصره غبر حائز فلاقدرك ماهمته ولاترى ولايعلم كفه ولايدرى فلمااطلع ترجان الازل على هذا الخطاب أخمر كم به من أم الكتاب فترجم بالحق والصواب تم تركته وانصرفت وقدا غترفت من عردما أغترفت (واعلم) ان الله جعل دورفلات مذه الساء مسبرة اثنتين وعشر سأالف سنة وستاوستين سنة وعمانمة أشهر فيقطع حكوكما وهوالشديرى فهافى كلساعة مسبرة تسعما تهسينة وتسع عشرة سينةوخسة أشهروسبعة وعشر بن وماونصف وم فمقطع جمدم الفلك في مضى أردع وعشم بن ساعة ويقطع جدم الفلك الكمير في منى الذي عشرة سدنة يقطع كل سنة برحامن الفلان الكمروخلق الله تعالى هـ فده الساء من نورالهمة وحمد ل ممكاتيل موكال علائكة اوممملائكة الرجة حعلهم القمعارج الاندساء ومراقى الاولماء خلقهم

الله تعالى لا دصال الرقائق الى من اقتضم اله الحقائق دامم رفع الوضم وتسهمل الصعب المنمع بحولون في الارض بسبب رفع أهلها من ظلة الخفض فعم أهل الدسط من الملائدكة والقيض وهم الموكاون مايصال الارزاق الى المرزوة منع لى قدر الوفاق حعلهم الله تعالى من أهل المسط والحظوة فهم بن الملا دُكة عما والدعوة لامدعون لاحدمشي الااحمب ولاعرون بذي عاهمة الاوسراو يطم المهم أشار علمه الصلاة والسلام في قوله فن وافق تأمينه تأمين الملائكة احمدت دعوته وحصلت بغيمة في على ملائها بدعا ولاكل عامد دستطاب ثنا ، ثم اندرابت ملائكة هذ والسماء عنلوقة على سائر أنواع الحموانات فنهم من خلقه الله تعملى عملى هدية الطائروله أجفة لاتفصر للعاصروعداد نهذا النوع خدمة الاسرارورفههامن حضيض الظلمة الى عالم الانوار ومنهم من خلقه الله تمالى على هيئة الخمول المسومة وعمادة هـ ذوالطائفة المكرمة رفع القلوب من سعن الشهادة الى فضاء الغموب ومنهم من خلقه الله تعالى على هيئة النجائب وفي صورة الركائب وعدادة هذا النوع رفع النفوس الى عالم المعماني من عالم الحسوس ومنهم من خلقه الله تعمالي على همئة المغال والجمروعمادة هـ في النوع رفع الحقيرو حمرال كسير والعدورمن القلمل الى الكثمر ومنهم من خلقه الله تعالى على صورة الانسان وعمادة هؤلاء حفظة واعد الادبان ومنهم من خلق على صفة بسائط الجواهروالاءراض وعمادة وولاءايصال المعة الى الاحسام المراض ومنهم من خلق على أنواع الحمو سوالما وسائر المأكولات والمشروبات وعمادة هؤلاء ايصال الارزاق الى مرزوقها من سائر المخلوفات ثم انى رأدت في هذه الساء ملائدكة مخلوقة بحكم الاختلاط مزحافالنصف من نار والنصف من ماءعقد ثليا فلاللاء يفعل في اطفاء المارولا النار تغيرا لماءعن ذاك القرار (واعلم) أن ممكا أيل علمه السلام هوروهانية كوك هذه الساءوهو الحاكم على سأدرا للائكة القيمن في هذا الفلائد على الله محتد ، هذ والساء ومنصمة عن عن سدرة المنتهى سألته عن البراق المحمدى هل كان مخلوفًا من هذا المحمد المعلى فقاللانسيدنا عمدامل الله عليه وسلم لمتذكا ففعليه الستورفلم بنزل سروعن ساء النور وذلك عتد العقل الاول ومنشأ الروح الافضل فبراقه من فلأنهذا المقام المكين وترجانه حبردل وهوانروح الامين وأمامن سواهمن الانساء وسائرال كمل من الاواماءفان مراكمم في السفير الاعلى على غيائب هذه السماء فيصعدون علمها من حضيض أرض العلمائع حتى يحاوزوا الفلك السامع غمادس لهمم مركب الا الصدفات ولاترجان الاالذات عرواما الساء السارعة كه فساء زحدل المكرم

وجوهرهاشفاف اسود كاللمل المظلم خلقها المهمن نور العقل الاول وحعلها المزل الافضل فتلونت مالسواد اشارةالى سوددها والمعاد فلهذا لابعرف العقل الاول الاكل عالمأكل هذاه وساءكموان الحمط عمدع عالمالاكوان أفضد لالسموات وأعلى الكائنات حمم الكواك الثانثة في موكمه سائرة سيراخفما في كوكمه دورز فلكهمسم أردع وعشر سألف سنةوخ سهائة عام يقطع كوكمه في كل ساعة معتدلة مسيرة ألف سنة وعشر تن سنة وعشرة أشهو ويقطم الفلا ألكمر في مدة ثلاثين سنةوجمع الكواك الثابقة التي فهالكل منهاس مرخفي مهن لايكاد يمين منهاما وقطع كل رجمن الفلائ في ثلاثين الف سنة ومنها ما يقطع ما كـ برواقـ ل ولاحل دقتها وكثرته الاتعرف ولدس لهاأساء عندالحساب ولمكن أهل المكشف بعرفون اسم كل نحمو يخاطمونه باسمه ودسألونه عن سدم فعمم و يخدم معا وقتضمه في فلكه يهنم ان هذه السهاء اول سهاء خلقها الله تعلى عمطة وعالم الاكوان وخلق السموات التي تحته المديدها فهونورا المقل الاول الذي هوأول مخلوق في عالم الحدثات (رأيت) اراهم علمه السلام فاعًا في هذه السياء وله منصة علس علمهاعن عن الدرش من فوق الـ كرسى وهود ملوآية الحديثة الذي وهم لي على الـ كمراسمعمل واسعق الآية (واعلم) ان ملائد كة هـ في السياء كلهـ مقربون ولـ كل من المقربين منزلة على قدروظ مفة التي أقامه الله فها وليس فوقه الاالفلك الاطلس وهوالفلك الكميرسطيه موالكرسي الاعلى وبدنهماأعنى الفلك الاطلس والفلك المكوكب ثلاثة أفلاك وهمة حكمة لاوحود لهاالافي الحكم دون العسن الفلك الاول منها وموالفلك الاعلى فلك المدولي الفلك الثاني فلك المداء ألفلك الثالث فلك العناصروهوآخ هم عما بلى الفلك الكوكب وقال بعض الحكاء ثم فلك راسم وهو فلك الطبائع (واعلم) ان الفلك الاطلس هوعرصة سدرة المنتهى وهي تحت الكرسي وقدسدق سأن الكرسي ويسكن سدرة المنتهد الملائكة الكروسون رأيتهم على همات يختلفة لا يحمى عددهم الاالله قدانط مقت أنوار التعلمات علمهم حنى لا يكاد أحدمنم يحرك حفن طرفه فنهم من وقع على وجهه ومنهم من حداء للركمته وهو الاكلومنهم من سقطعلى جنبه ومنهم من جدفي قيامه وهوأ قوى ومنهم من دهش في هويمه ومنهم من خطف في انسته ورأ دت منهم ما ته ملك مقدمين على مؤلاء جمعهم مادر مهم اعدة من النورمكتو بعدلي كلعود اسم من اسماء الله الحسدى رهمون مامن دونهم من المكر و بمن ومن بلغ مرتبتهم من أهل الله تعالى عمر وأدت سمعةمن جلةهذ والما تقمة قدمة علمهم يسمون فاغة الكروس من ورأدت الاقة

مقدمين على هـ قده السمعة يسمون ماهل المراتب والمحكين ورأيت واحدامقدماعلى جمعهم يسمى عمد الله وكل هؤلاء عالون عن لم يؤمروا بالسحود لا دمومن فوقهم كاللك المسمى بالنون والملك المسمى بالقطم وأمثاله أيضاعالون وبقية ملا أحكة القوب دوضم وغتهم مثل حمريل وممكائمل واسرافمل وعزرائمل وأمثالهم ورأدت في هذا الفلكمن العائب والغرائب مالايسعماشرحه (واعلم) انجلة الافلاك الى خلقها الله تعالى في هـ نا العالم عمانمة عشرفلكا الفلك الاول العرش المحمط الفلك الثاني الكرسي الفلك الثالث الاطلس وهوفلك سدرة المنتهى الفلك الرامع الهمولي الفلك الخامس الهماء الفلك السادس المناصر الفلك السابع الطبائع الفلك الثامن المحوكب وهوفلك زحل ويسمى فالمالافلاك الفلك الماسم فلك المشترى الفلك العاشر فلن المريخ الفلك الحادىء شرفلك الشمس الفلك الثاني عشرفلك الزهرة الفلك الثالث عشرفلك عطارد الفلك الراسع عشرفلك القمر الفلك الخامس عشر فلك الاثمر وهوفلك النار الفلك السادس عشرفلك الهواء الفلك السامع عشرفلك الماء الفلك الثامن عشرفلك التراب والحرالحمط الذى فهه الم موت وهو حوت يحمل الارض على منتكسه ثم ولك الهواء ثم ولك النارثم ولك القمر وبرحم صاعدا كاهمط ثم لكل موحود في العالم والتوسم مراه المكاشف ويسم فميه ويعلم مايقتضمه فلاتحصى الافلال الكرتها فالالسمون (واعلم)أن كل واحد من فلك الناروالماء والهواء على أردع طماق وفلك التراب على سمة عظماق وسمأتي سمان الجمة ع في هذا المال عد فلنمد أبذ كرالارض وطماقهالان الله تعالى ودأردف ذكر السماء بالارض والانعمل بينها فاصلة (اما الطمقة الأولى)من الارض فأول ماخلة هاالله تعالى كانت أشد ساضامن اللبن وأطيب رائحة من المسك فاغبرت لمامشي آدم عليه السلام عليما بعدان عصى الله تعالى وهذه الارض تسمى أرض النفوس ولخذا كانت يسكنها الحموانات دوركرة هذه الارض مسيرة ألف عام ومائةعام وستةوستون عاماوما ئمانوم وأربعون بوماقدغمرالماءمنها ثلاثة أرباعها بع حكم الحطمة فبق الربع من وسطالا رض الى مايلي الجانب الثمالي وأما الجانب الجنوبي فاجعه بكلمته مغده ورتحت الماءمن نصف الارض غريعه من الجانب الشهالى فتاالماء فابقى الاالربع وهذاالربع فالخراب منه ثلاثة أرباعه ولمبيق الاالربع من الربع مهذاالربع المتبق لمتكن مدته المسكونة منه الامسيرة أربعة وعشم بن عاما و باقيما براروففارعام ، بالطرق عدك نة الذهاب والاياب لمبيلة لاسكندر من الأرض الاهد ذاالربع المتبدقي سلك قطره شرقاوغر بالان بلاده في

۱۲ ن نی

المغرب وكان ملكا مالروم فاخدذا ولايسلك عما ملمه من جنده حتى ملغ الى ماطن الارضمنه فوصله الى مغرب الشمس ثم سلك الجنوبي وهوما يقاءله حنى تحقق بظهور للائالاشماء فوصل الى مشرق الشمس شمسلك الجاذب الجموبي وهو الظلمات حتى بلغ دأ حوج ومأحوج وهم في الجانب الجنوبي من الارض نسيم من الارض نسمة الخواطرهن النفس لابهرف عددهم ولايدرك حصرهم لم تطلع الشمس على أرضهم أبدافلا حلهذاغلب علمهم الضعف حي انهدم لم يقدروا في هذا الزمان على خراب السد عمسلان الجانب الشمالى حتى الغ علامنه لم تغرب الشمس فيه وهدد والارض بمضاءه لي ماخلة هاالله تعالى علمه هي مسكن رحال الغيب وملكها الخضرعاء ه السلام أهل مند الملادة كامهم الملائكة لم يملغ المها آدم ولاأحد عن عصى الله تعالى فهي باقمة على أصل الفطرة وهي قريبة من أرض بلغارو بلغمار بلدة في العجم لاتحب فمهاصلاة المشاء فيأمام الشماء لانشفق الفحر عطلع قمدل غروب شفق المغرب فمهافلا تحس علمهم ملاة المشاء ولاحاحة الى قدمن عجائب هذه الارض لما قدنقلت الاخارمن عائمها عالاعتاج الىذكر وفافهم ماأشرفاالمه وهذه الارض أشرف الاراضي وأرفعها فذراعندالله تعالى لانهامحل النبيين والمرسلين والاولماء والصاكين فاولاما أخفااناس من الفقلة عن معرفتها الكنت تراهم يتدكلمون بالمغممات ويتصرفون في الامور المف للتويفعلون ما بشاؤن بقدرة صانع البريات فافهم جمدع ماأشرناالمه واعرف مادلله العامده ولاتقف مع الظاهر فالعد كل ظاهر باطن والمكل حق حقيقة والسلام علو وأما الطبقة الثانية كايومن الارض فان لونها كالزمرذة الخضراء تسمى أرض العمادات سسكنها مؤمنوالحن لملهم مهارالارض الاولى ونهارهم الملهالا مزال أهلها فاطنين فمهاحتى تغمب الشمس عن أرض الدنما فيخر خون الى ظاهر الارض بتعشقون بدني آدم تعشق الحديد بالمغناطيس ويخافون منهم أشدمن خوف الفريسة للاتساد دورة كرة هملذه الارض الفاسنة ومائتاسنة وأربعة أشهر وليكن ليس فمهاخراب بلالجميع معمور بالسكني وأكثرمؤمني الحن يحسدون أهل الارادات والخالف اتفأ كثر والآلاالسالكن من حن مد والارض بأخذون الشعص من حمث لايشعرهم ، ولقدرأ يتجماعة من السادات أعنى طائفة من متصوّفة هذا الزمان مقمد من مغلغلين قد قيدهم جن هذه الارض فأصهم وأعى ابصارهم وقد كانواعن يسمع كالرم الحضرة باذنيه فصاراذ اخوطب من غبرحهة هذه الارض لا يسمع ولا يعقل وهم عدون عاهم فيه فلو قبل لهم عاهم عليه لانكروا ذلك فافهم ماأشرت المهوقة قيء ادللتك علمه واستعن بالله في أحكام الطريق

ينجلنُ البيق من كمده فداالفريق علو وأماالطمقة الثالثة كامن الاربس فان لونها أصغر كالزعفران تسمى أرض الطمع يسكنها مشركوالجن لس فدها مؤمن مالله فدخلقوا للشرائ والمكفر يمثلون بمن الناس على صفة بني آدم لا يعرفهم الاأولماء الله تعلى لامدخلون ملدة فمهارحل من أهل التحقمق اذا كان متسكما مشعاع أنوار وأماقمل ذلك فانهم مدخلون علمه ويحاربهم فلايزالون كذلك حتى بنصره الله تعالى علمهم فلا يةربون بعدهد امن أرضه ومن توجه منهم المهاسترق بشعاع أنواره الس لحؤلاءعل في الأرض الااشغال الخلق عن عمادة الله تمالي مانواع الغفلة دور كرة هـ ذ الارض مسيرة أربعة آلاف سنة وأربعما تهسينة وسنتين وعانية أشهر كاهاعامرة بالسكني ليس فيهاخراب لميذ كراكحق سحانه وتعالى فيهامنذ خلقهاالامرة وإحدة بلغةغير لغة أهلها فافهم ما أشرناالمه واعرف مادللناك علمه وأما الطبقة الرابعة بهدن الارض فان لونها أجر كالدم تسمى أرض النهوة دور كرة هذه الارض مسيرة عانمة آلافسنة وخس وستنسنة ومائة وعشر بنوما كاهاعام ة مالسكني يسكنها الشماطين وهم على أنواع كشر من يتوالدون من نفس الملس فاذا تحصدلوا بين بديه جعلهم طوائف يعلم طائفة منهم القتل المكونوا أدلة علمه لعماد الله ثم يعلم طائفة منهم الشرك ويحكمهم في معرفة علوم المشركين لموطن بنمان الكفر في قلوب أهدله و يعلم طائفة العلم ليجادلوامه العلماء ويعلم طائفة منهم المكروطا تفة الخدع وطائفة الزنا وطائفة السرقة حتى لا نترك معصمة صغيرة ولاكميرة الاوقد أرصد لهاطا تفقمن حفدته نم يأمرهم ان يحلسوافي مواضع معروفة فيعلموا أهل الخدع والكروامثال ذلك ان يقيموا في دركة الطهم ويعلموا أهل القتل والطعن وأمثال ذلك ان يقمه وافي دركة الرياسة ويعلموا أهل الشرك أن يقمموافي دركة الشرك ويعلموا أهل العلم ان يقمموافي دركة المناجاة والعمادات ويعلموا أهل الزناو السرقة وأمثال ذلك ان يقمموافي دركة الطمهم عم حمل بايد بهمسلاسل وقدودا بأمرهم أن معلوها في أعناق من محتكم لهم سمع مرات متروا ترات ليس ومنها تويد تم دسلونه وعد ذلك الى عفار بت الشهاطين فمنزلون الى الارض التي تحتهم و محملون أصول تلك السلاسل فها فلاعكنه مخالفتهم معدأن توضع الأالسلاسل في عنقه أبدا والله دةول الحق و موجدي السدل وأما الطبقة الخامسة كه من الارض فان لونها أزرق كالنمالة واسمها أرض الطغمان دور كرتهاسمعةعشر الفسنة وسمائة سنة وعشرسنس وعانمة أشه - ركاهاعام، بالسكني يسكم اعفاريت الجن والشماطين ليس لهم على الاقمادة أهل المعاصى الى الكائروه ولاء كاهم لايصنعون الابالعكس فلوقيل لهم اذهموا حاؤا ولوقيل لهم تعالوا

ذهمواهؤلاءأقوى الشماطين كمدافان من فوقهم من أهل الطمقة الرابعة كمدهم ضعمف رقدع بادنى مركة قال الله تعالى ان كمد الشمطان كان ضعمفا واماهؤلاء فكدهم عفلم عكون على وى آدم بغلمة القهر فلاعكنهم مخالفتهم أمداوالله يقول الحقوه مدى السيمل علو وأما الطبقة السادسة به من الارض فهي أرض الاكاد لونهااسودكاللمل المظلم دوركرة هذه الارض مسبرة خس وثلاثين ألف سنة ومائني سنةواحدى وعشر من سنةوما ثة وعشرين يوما كلهاعام نيسكنها المردةومن لمعتكم لاحدمن عمادالله تعالى \* واعلم ان سائر الحن على اختلاف أحناسهم كاهم على أردعة أنواع فنوع عنصربون ونوع ناريون ولوكانت المارراحعة الى العنصرون فيزلكنه ونوع مواثمون ونوع تراسون وفاما العنصريون فلا يخرحون عن عالم الارواح وتغلب علم مالساطة وهمأشداكن فونسموام ـ ذاالاسم لقوة مناسم مالملائكة وذلك لغلمة الا ورالروطانمة على الامور الطمعمة السفلمة منهم ولاظهور فيم الافي الخواطر قال الله تعالى شماطين الانس والجن فافهم ولا يتراء ون الاللا ولماء عدواما الناربون فغرحون من عالم الارواح عالما وهم يتنوعون في كل صورة أكثر ما مفاحون الانسان في عالم المثال فمفعلون به مادشاؤن في ذلك العالم وكمده ولا مشديد فنهم من عمل الشعص ممكله فيرفعه الى موضعه ومنهم من يقيم معه فلا برال الرائي مصروعا مادام عنده مع وأما الموائمون فانهم بتراه ون في المحسوس مقاملين للروح فتنعكس صورهم على الراثى فمنصرع وأما التراسون فانهم ولمسون الشعص ودهفرونه وتراجم وهؤلاء أضعف الجن قوة ومكرا (وأما الطبقة السابعة) من الارض فأنها تسمى أرض الشقاوة وهى سطح حه م خلقت من سفلمات الطسعة يسكنها الحمات والعقارب و بعض زيانية - همم دور كرفه في الارض مسيرة سيمه في الف سنة وأربعما ته سنة واثنت بنوأر بعين سنة وأربعة أشهرو حماتها وعقارتها كامثال الحمال وأعناق البغت وهي ملحقة عهم نعوذ بالله منها أسكن الله هذه الأشماء في هذه الارض لتكون أغوذ جافى الدندالما في حصم من عذابه كالسكن طائفة مثل سكان الجنة على الفلائ المكوك لمكون أغوذ حافى الدنمالمافي الجنةمن نعمه ونظيرذلك في مخملة الإنسان ومافى الجانب الاسرمنها من الصور الممثلة هونسطة هذه الارض ومافى الحانب الاعن منها هونسخة ما في الفلائ الاطلس من الحوروا مثاله كل ذلك التقوم عقد على خلقه لانه تعالى لولم يحمل في هذه الدارشيا من الجنة والنارا- كأنت العقول لاتهة ـ دى الى معرفته العدم المناسب فلادارمها الاعان مافعل الحق تعالى في هدده الدارهانه لاشماءمن الجنهة والنار لتكون م قاة للعة ول الى معرفة ما أخمرا كق تعالى مه من

نعيم الجنة وعذاب النارفافهم ماأشرنا المهولا تقف معظاهر اللفظ ولاتخصر ساطن معناه بل تحقق عا أشار باطنه اليه وتدقن عادلك ظاهره علمه فان احكل ظاهر ماطنا ولمكلحق حقيقة والرجل من استم القول فاتسع أحسنه حعلنا الله واياكم من مذكروافاذاهم مصرون (مماعلم) أن اطباق الأرض اذاأخذت في الانتهاء دارالدور علمافي الصعود كاان أهل الناواذا استوفواما كتب علمهم وخرحوالا يخرجون الا الى مثل ماينته عي المه حال أهل الجنة من كريم المشاهدة والتحقق بفحقق المطالعة الى أنوار العظمة الالهمة فكان الماء أول فلك قمل فلك التراب كذلك هو أول فلك بعد فللثالتراب ثم الهواء بعدد مثم النارثم القمر ثم كل فلك على الترتيب المذكور الى فلك الافلاكوالي انينتهي الى الدرش الحيط (واعلم) أن الجار السبعة الخيطة أصلها بحران لان الحق سعانه وتعالى لمانظر الى الدرة الممضاء التي صارت ماء فيا كان منه مقابلا في علم الله تعالى لنظر الهمية والعظمة والكمر ياءفانه الشدة الهمية صارطهمه ماكازعاقاوماكان مقابلافى علمالله تعالى لنظر الاطف والرجة مارطعمه عذمأوقدم اللهذ كرااء في فوله تعالى هذاعذ ب فرات سائع شرابه وه فامل اعاج اسر سمق الرحة الغضب فلهذا كان الاصل عربن عدب وماكح فبرزمن المذب حدول الى حانب المشرق منه واختلط بنمات الارض فنيتث رائحته فصاريحرا على حدته م خرجمنه أى من العذب حدول بما يلى جانب المفري فقرب من البعر الماكح المعمط فامتزجطهمه فصارعزوحاوهويرعلى حدته وأمااليرالماكح فرحتمنه ثلاث حداول حدول أقام وسط الارض فدقي على طعمه الاول ما كاولم بتذير فهو بحرعلى حدية وحدول ذهب الى المن وهوا كانب الجنوبي فغلب علمه مطع الارض التي امتدفيها فصارحامضا وهوبعرء لىحدته وحدول ذهب الي الشأم وهوالحانب الشمالي فغلب علمه طعم الأرض التى امتد فيهافصارم ازعاقا وهو بحرعلى حدته وأحاط بحدل ف والارض جمعها عافيها لم يعرف له طعم يختص به ولكنه طب الرائعة لايكادمن شمه أن دمقي على حالته مل مالانمن طمع رائعة وهذاه والصر الحيط الذى لا يسمع له عظمطفا فهم هذه الاشارات واعرف ماقضمنته هذه العمارات وهاأناأفصل لل هذا الاجال وأودعه من أسرارالله غريب الاقوال يهوأما الحر العذب فهوطمب المشرب وسهدل المركب متنقل الخاص والعام ومتعقل الافكار والانهام بغنرف منه القريب والمعمد ويقترف منه الضعيف والشديديه بساقةم قسماس الابدان ويقوم في الحريم ناموس الاديان أبيض اللون شفاف المكون يسرع فى منافذه الطفل والمحتلم و برتع فى موائده الطالب والمغتديم حيمانه سمدلة

الانقداد قريبة الاصطماد خلقت من نور تعظم الاحترام الحلال فمه بين من الحرام وجهاارته طالي كالظاهر وماصلح أمرالاول والاسخر كثيرة السفرة لملة الخطرقل ان تنعط مراكهاأو بغرف من موحهاراكهاهي سيدل المارب الى نعانه وطريق الطالب الى أمنداته يستدرج منهالا للي الاشارات من أصداف العمارات ويظهر منها مرحانة الحكم في شداك الكلم مراكم المامنة ولة ومراسمهام علومة لا محهولة قريمة القعر وعمدة الغورسكانها أهل المختلفة والمخلالة تلفة رؤساؤها المسلون وحكامها الفقها والماماون فدوكل الله ملائكة النعم بحفظها وحملهم أهل سطها وقمضها ولهاأر بعة فروع مشترة وأردهون ألف قرع مند ثر فالفروع المشتهرة الفرات والنمال وسعون وجعون والمندثرة فأكثرها مارض الهند والتركان وفي الحاشة منهافرعان دور عمطمله الاعرمسارة أردع وعشرين سنة وهي متشعبة في أقطار الارض ومتفرعة في طولها والعرض يتشعب منها فرعان الاول بارم ذات العاد والاسترينه مان فاما الذي أخذ في العرض وبين من ملاءسة الارض فهوالعام للديار والاعال والظاهر من أمدى السفرة والعمال وأماالذي أخد في طول الالتعاد وسكن ارمذات العماد فهوالهرالمروج ذوالدرالمروج فافهم مدنده الاشارات واعرف هـ فه العمارات فلدس الامرع لي ظاهر والله عمط ماول الامروآخ و وأما العرالنتن فهوالصع السالك القريالهالك هوطريق السالكين ومنهج السائرين بروم المروركل أحدعا مهولانصل الاالعماد المهلونة أشهب وكونه أغرت أمواحه بانواع البرطافة وأرباحه باصناف الفضائل غادية ورائحة حمتانه كالمغال والحال تحمل الكل وأعماء الانقال الى ملد الدر الانفس ولم يكونوا بالغمه الاسق الانفس اكنهم صعاب الانقماد لايصادون الاماكدوالاحتهاد لايعرمواكهم الماهرة الاأهل العرزائم القاهرة تهدرنا مهامن مأنسالشرق الواضح فتسدر مافلا هاالى ساحـ لا العـ والناج أهلها صاد قون في الافعال مؤمنون في الاقوال والاحوال سكانها العمادوالصاكون والزهاد يستفرج من هدذا العدردررالمقاء ومراجين النقاء بتعلى مهامن تطهروتزكي وتخلق وتحقق وتحمل فدوكل اللهم الأحكة العذاب عفظ هذاالعرالعاب دورعمطمذاالمعرمسرة خسة آلاف سنة وقدأخذ سرداف المرض غرعمد في الارض مهوأما الحرالمروج ذوالدرالموزوج لونه أصفر أمواهم معقودة كالصغرالاجر لايقدركل على شربه ولايطمق كل أحدأن يسبر في سريه هو بحرارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في المالاد صعب المسلك كثير العطب والمهلك لاسلم فيه الا آحاد المؤمنين ولايحكم أمره الاافراد المعتقدين وكل



من ركب في فله كه من الكفار فانه بؤل به الى الغرق والانكسار واكترم اكب السلمن تشلعها قروش هذا الحرالمين لايعرم اكمه الاأهل العقول الوافعة المؤمدة بالنقول الشافية وأمامن سواهم فأنه يستكثر الغرامة ويطلب الفائدة في الاقامة حمقان هذا العركشرة الملك عظممة أكمل لاتصاد الاسمالة الاريسم بقمناولا متولى ذلك الارحال كانوا ومندنا يستغرج منه لؤاؤلاه وتي المحمد ومرحان ناسوتي المشهد وفوائدهذا العرلاعصى عددهاولايه رفأمدها وعطمه شديد الخسران وؤثرفى الامدان والادمان سكان هذا العرأهل الصديقمة الصغرى والحاملون لغذاء أمل الصديقية الكرى رأيت سكان هذا العرسلمي الاعتقادسالمن عسن الظن من فتن الانقماد قد وكل الله ملائد كمة التسخير عفظ هـ فاالحوالغز برهم أهـ ل ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في المسلاد وهذا الحريضرب موحه على ساحل هذه الملدة القريمة وينتفع أهلها عمقانه العممة قطر عمطه ذاالعرمسرة سمعة آلاف سنة وقديقطعها المسافرفي مثل السينة متفرعة في طول الدارع من الخراب منها والعمار وأمااله والماعج فهوالمحيط العام والدائر التامذ واللون الازرق والغور الاعق عوتعطشامن شرب من مائه وعلافناءمن مرفى فنائه هدت رباح الازل في مغاربه فتصادمت الامواج في حوانبه فلايسلم فيه السابح ولا متد عى فدمه الغادى والرائح الااذاأمدته أمادى المتوفيق فعادت سفينت مشرعافي ذلك البحسر العميق مراكمه لاتسبر الافي الاسعار وأرياحه لاتها الاجلة من المن والمسار سفينته من ألواح الناموس معمورة وعسامير القاموس مسمورة صلت الافكارفي طريقه وحارث الالماب في عمقه مراكمه كثيرة العطب سر دهة الملاك والنصب لايسلم فيه الاالا كادولا يغومن مهالكه الاالا فراد قروش هذا العرتبتلع المركب والراكب وتستهلك المقم والذاهب عدالمسافر فمه على كل مسلك ألف الف مهلك ينهم اكوام فمه ماكلال ويختلط المنشأف مالماك ليس لقعرة انتهاء ولالا خر ابتداء لايق درعلى الخوض فد مالا أهدل العزائم الوافعة ولايتناول من دره الأأه لا الهدم العالمة أم ممنى على حقد قة الحصول متأسس علمه الفروع والاصول أمواحه مملاطمة ودفقاته منصادمة وأهواله متعاظمة وسعائب غمثه متراكة ليس لاهله دلمل غيرالكواكب الزاهرات ولامرسي لمراكمه عمرالتمه فى الظلمات حمقانه على همقه المرالخداد قات وهوامه مانواع السموم نافذات خلق الله تعالى حشرات هدذا العرمن نوراس مالقادرو حعلها مقمقة حكة الامرالظاهريستفرج الخواص من هدنداالعواذاسلم من مده والحرر

يتمات الدررفي أصداف الخفر حعل الله سكانه من الملاالاء لي طائفة لهم المدالطولي ووكل محفظهم ملائكة الاعماء (اعلم) اله المانظر الله تعالى في القدم الى المافوتة الموجودة في العدم كان الهذا المحرنورذلك الماقوت وعدته وكان العذب من جداوله وصورته وهيئته فلماصارت الماقوتة ماءصارا اعران ظلة وضماء فلمامج العربن بالمقمان جعل الله وينهما ماء الحماة مرزخا لابدغمان وهذا الماء في مجمع الحرين وملتقي الحدكمين والامرين وهوعين يندع حاربافي حانب المغرب عندالبلد المسمى بالازيل المغرب فن خاصية مذا الدرالد بن الذي خلقه الله في عمم العرب أن من شرب منه لاعوت ومن سم فيه أكل من كمد المهموت والمهموت حوث في العرالما كمدا الذكورا ولاجعله الله الحامل للدنما ومافعها فان الله تعالى لماسط الارض جعلها على قرنى ثوريسمى البرهوت وجعل الثورعلى ظهرحوت في هذا المحريسمي المهموت وهوالذى أشارالم هاكحق تعالى بقوله وماغت الثرى ومحمع الحرين ه في ذاه والذي اجتمع فيهموسي علمه السلام بالخضرعلى شطه لان الله تمالي كان قد وعده بان عدمع بعبدمن عباده على عمم الحرس فلماذه موسى وفتاه حاملالف دائه ووصلاالى مجمع الحرين لميدرفه موسى علمه السلام الاباكوت الذي نسمه الفتى على الصغرة وكان البحرمد فلما جزر بلغ الماء الى المعزة فصارت مقيقة قاعياة في الحوث فاتخد سبيله فى البحرسريا فبحد موسى من حماة حوت ميث قد طبخ على المار وهذا الفنى اسمه بوشع بن نون وهوأ كرمن موسى علمه السدلام فى السن بسنة شمسمة وقصمها مشهورة وقد دفصلنا ذلك في رسالتنا الموسومة عسام ة الحمد ومسام ة العجم فليمامل فيه عوسافر الاسكندرانشرب من هذاالاعاعماداعلى كالرم افلاطون أن منشرب من ماء الحماة فانه لاعوت لان افلاطون كان قدم الم هذا الحيل وشرب من هذاالعرفهو ماق الى يومناه لذافى حمل يسمى درا وندوكان ارسطو تلمذافلاطون ومواسناذالاسكندر صحالاسكندرفي مسهره اليعمم الحرين فلهاوصل الىأرض الظلهات ساروا وتمعهم ففرمن المسكروأ فام الماقون عدينة تسمى ثبت برفع الشاء المثلثة والماءالوددة واسكان الناء المثناة من فوق وهوحد ما تطلع الشمس علمه وكان في جلة من صح الاسكندرمن عسكره الخضر علمه السلام فساروا مدة لا يعلمون عددهاولايدركونأمدها وهمعلىساحلاأهر وكالمازلواه بزلاشر بوامن الماءفليا ملوامن طول السفر أخذوافي الرجوع الىحمث أفام العسكر وقد كانوام وابحمع العرس على طريقهم من غمران يشدووانه فا أقاموا عند ولانزلوانه لعدم الملامة وكان الخضرعلمه السلام قدألهم مان أخذ طمرا فذعه وربطه على ساقه فكانعشى



برحله فىالماء فلمابلغ هذا الحل انتعش ألطير واضطرب عليه فأقام عنده وشرب من ذلك الماء واغتسل منه وسبع فيه و في مقال السكندرو كمّ أمر مالى أن خرج فليا نظرارسطوانى الخضرعلمه السيلام علمانه قدفازمن دونهم بذلك فلزم خدمته الىأن مات واستفادمن الخضره ووالاسكندرعاوماجة واعلمان عبن الحماة مظهر الحقيقة الذاتية من هذاالو حود فافهم هذه الاشارات وفكرموزهذه الميارات ولانطلب الامر الامن عينك بعدخروجك من اينك لعلك تفوز مدرحة أحماء عندر مهم مرزقون ويسمح للاالوقت مان تصدير من خرجهم فتك ون المرادعوسي وخضره و بالاسكندروالظلمات ونهر • (واعلم) ان الخضرعلمه السلام قدمضي ذكره فمها تقدم خلقه الله تمالى من حقيقة ونفخت فيهمن روى فهورو حالله فلهدداعاش الى وم القيامة اجتمعت وسألته ومنه أروى جميع مافى هذا الجورالحيط يهواعلم ان هذا الحرالحمط المذ كوروما كان منه منفص للاعن حمل ق عمايلي الدنمافه وماتح وهو العرالذ كوروما كان منه منصلا بالجيل فهرورا والماكح فانه العرالا مرالطيب الراقعة وما كان من وراه حمل ق متصلاما لجمل الاسود قانه المعسر الاخضر وهوم الطع كالسم القاتل ومن شرب منه قطرة هلك وفني لوقته وما كان منه وراء الجمل عكم الانفصال والحمطة والشمول بعممع الموجودات فهوالعر الاسودالذى لايعلم لعطم ولاريح ولايملغه أحديل وقع بدالاخمار فعلم وانقطع عن الا تارف كم عدوا ما الحر الاحرالذى نشره كالمسك الاذفرفانه يعرف بالصرالاسمى ذى الموج الاغي رأيت على ساحل هذا الجررجالا مؤمنين ليس لهم عمادة الانقريب الخلق الى الحق قدجملوا على ذلك فن عاشرهم أوصاحهم عرف الله بقدرمعا شرتهم وتقرب الى الله بقدر مسأيرتهم وجوههم كأأشمس الطالع والبرق اللامع يستمضى وبهم الحائرفي تبهات القفارو مندى مدم المائه في عمامات المحار اذا أراد واالسفر في هذا المحرنصب وا شركاكيمانه فاذااصطادوهاركمواعلمالان مراكب هذاالعرصتانه ومكتسمه لؤاؤه ومرحانه والكنهم عندأن يسترواعلى ظهرهذاا كحوت ينتشقون بطبب رائحة العرفية ميعلم فلا مفيقون الى أنفسهم ولابر حعون الى عسوسهم ماداموا واكمين في هذا المحرفة سيرجم الحمتان الى أن يأخذ واحدها من الساحل فتقذف جم في منزل من تلك المنازل فاذا وصلوالى المروز حوامن ذلك الحرر حدت المهم عقوهم وبانهم عصولهم فيظفرون بعدائب وغرائب لاغصراقل ما يعبرعنها بانه مالاعين رأت ولا أذن معت ولاخطرعلى قلب بشر (واعلم) ان أمواج مذا العوكل موجدة منها علا ماس السداء والارض ألف ألف مرة الى مالاينتهدى ولولاان عالم

ع ن ان

القدرة يسع هذا البحراك كان يو حد في الوحود باسره وكل الله الملائد كمة الكرويمين معفظاهذاالجرفهم واففون علىشطه لايستقربهم قرارفي وسطه وليس فيهذاالجر من السكان سوى دوامه والحمة ان وأمااله والاخترفانه مرالمذاق معدن الهلاك والاغراق وصف عنداله لماء به غيرالص فات ووسم عندع رفيه باحسن السيات ليس فمه حوت ومن يركبه عوث رأيته وعلى ساحلة مدينة مطمئنة أمينة هي المدينة التي وصل المها الخضروموسي فاستقطعها أهلها فالواأن بضمهوهما وذلك لانههالسا نماب الفقراء وتلك الملدة لاعكن ان مأكل طعامها الاالمه لوكوالامراء ثم اني رأيت أهلهامشغوفين بركوب هذاا المحرومة علقين بحب هذاالام حتى انهام يحتمعون في رأس كل سنة وهو يوم عمدهم فمركمون على نجائب متلونة بكل لون فاخضر وأجر وأصفر وغبرذلك ويشدون نفوسهم علمها ويربطون عصابة على أعين النحب ثم يقربونهاالى جانب البحر فن ساريه نجممه الى المحره لك هووالمحمل ومن أخذيه مركمه عن المعرصة عافاته مرحم حماولكنه في نفسه كالخائد والمردودوكالمعمور والمطرود فلارال دقتني نحمما آخرو بريمه ويطعمه الى دورالسنة غم يفعل مافعل في العامقمله الى أن يتوفى في الصرتعشقامن ملاحري تتعشق الفراشة بنور السراح فلا تزال تلقى منفسم افيه الى ان تفني وتعلال فيه عدوا ما الحرالسام م فهوالاسود القاطع لايدرف سـ كانه ولا يعلم حيثانه فهومستحيل الوصول غيرتكن الحصول لانهوراء الاطوار وآخرالا كواروالادوار لانهالة لعائمه ولاآخ لغرائمه قصرعنه المدى فطال وزادعلى العجائب حتى كائه المحال فهوير الذات الذي حارت دونه الصفات وحوالمعدوم والموجود والموسوم والفتود والمعلوم والمحهول والمحكوم والمنقول والمحتوم والمعقول وحود وفقدانه وفقده وحدانه أوله عمط بأتحره وبأطنه مستوعلى ظاهر ولايدرك مافيه ولايعلمه أحدفي ترفيه فلنقبض العنان عن الخوض فيمه والممان والله يقول الحق وهومدى السمل وعلمه التكلان

مرالماب الثالث والستون في سائر الاديان والعمادات مرالم المات الما

(اعلم) ان الله تعالى اغداخلق جمد عالمو حودات اعبادته فلا مجبولون على ذلك مفطورون علمه من حمث الاصالة فها في الوحودش الاوهو يعمد دالله تعالى عاله ومقاله وفعاله بل بذاته وصفاته في كل شئ في الوجود مطيع لله تعالى القوله تعالى للسموات والارض انتما طوعا أو كرها قالما آتمنا طائعين وليس المراد بالسموات الا أهلها ولا بالارض الاسكان اوقال تعالى وما خلقت الجن والأنس الالمعبد ون شم

شجدهم النى صلى الله علمه وسلم انهم يعمدونه بقوله كل مسمرا عاخلق لهلان الحن والانس مخلوقون لعمادته وهم ممسرون لماخلقواله فهم عمادالله بالضرورة والكن تخذاف العمادات لاختلاف مقتضمات الاسماء والصفات لان الله تعالى متحل ماسمه المضل كاهومتعل باسمه الهادي فبكايحت ظهورأ ثراسمه المنع كذلك عب ظهورأثر اسمه المنتقم واختلف الناس في أحوالهم لاختلاف أرباب الاسماء والصفات قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة دهني عماد لله مجمولين على طاعته من حمث الفطرة الاصلمة فدعث الله المندين منشرين ومنذرين لمعدد ممر اتمع الرسل من حدث اسمه الهادى وليعمد من يخالف الرسل من حمث اسمه المضل فاختلف الناس وافترقت الملل وظهرت المخلوذهمت كلطائفة الى ماعلمته انه صواب ولوكان ذلك العلم عند غسرها خطأ ولكن حسنه الله عندها لمعدوه من الجهة التي تقتضم اللا الصفة المؤثرة في ذلك الاص وهدذامه في قوله مامن دارة الاهوآخذ ساصمتها فهوا الهاعل م على حسب ماريده مراده وهوعين مااقتضته صفاته فهوسحانه وتعالى محزمم على حسب مقتضي أسمائه وصفاته فلا دنفعه اقرارأ حاصر بوبنته ولا بضره بحودا حادثالت ول هو سعانه وتعالى يقصرف فيهم على ما هو مستحق لذلك من تنوع عما داته التي تنه غي المكاله فيكل من في الوحدود عامد لله تعالى مطمع لقد وله تعالى وان من شئ الا دسم محمد والكن لاتفقهون تسبعهم لان من تسبعهم ماسمي مخالفة ومعصمة وحودا وغيرذلك فلاهقهه كلأحدثمان النفي انماوقع على الجلة فصمان يفقهه البعض فقوله وللن لاتفقهون تسبحهم يعنى من حدث الجلة فحوزان بفقهه بعضهم عجثم اعلم ان الله تعالى الما وحده فالوحود وأنزل آدم من الجنة وكان آدم ولما فيل نزوله الى الدنما فلم عائل الى الدنماآتا الله تعالى النموة لان النهو تشريع وتمكليف والدنها دار التكامف يخلاف الجنة فانه كان م اوامالانها دارالكرامة والمشاهدة وذلك هوالولاية عملم زل أبونا آدم ولمافى نفسه الى أن ظهرت ذريته فارسل المهم وكان يعلهم ويمن لهم مأأمر والله تعالى مه وكانت له صحف أنزلها الله عليمه فن تعسلم من أولاد وقراءة تلك العصف آمن بالضرورة لمافيها من السمان الذي لأعكن أن يرد ممتأمل فهؤلاء الذين اتبعوهمن ذريته ومن اشتغل بلذاته عن تعلم قراءة تلك الصحف واتمعه وا الله ظلة الغفلة الى الغرور ما لدنما ثم آل به ذلك الى الانكاروعدم الاعان عافى الصحف مماأنزله الله على آدم علمه السلام وهؤلاء هم الكفار ثم الماتوفي آدم علمه السلام افترقت ذريمه فذهمت طائعة عن كان يؤمن بقرب آدم علمه السلام من الله تعالى الى ان يصور شخصا من جرءلي صفة آدم العفظ حرمته بالخدمة له وليقيم ناموس المحية

عشاهدة شخصه على الدوام لعل ذلك يكون مقر باله الى الله تعالى لانديع لم ان خدمة آدم في حال حماته كانت مقربة له الى الله تعالى فظن انه لو خدم شخص آدم كان كذلك م تبعيم اطائفة من بعدها فضلوافي الخدمة فعبدوا الصورة نفسها فهؤلاء هممه الأوثان مُذهب طائفة أخرى الى القماس بعقولم فر تفواعب دالاوثان وقالوا الاولى ان نعمد الطمائم الاربعة لانهاأصل الوجود اذالعالم ركسمن حوارة وبرودة ودموسة ورطوية فعمادة الاصل أولى من عمادة الفرعلان الاوثان فرع العابد لانها عتهافهواصلهافعدواالطمائع وهؤلاءهم الطمعمون عجم ذهبت طاثفة الىعمادة الكواكب السبعة فقالواان الحرارة والمرودة والمدوسة والرطوية ليس شئ منهافي نفسه له- ركة اختمار ية فلافائدة في عماد تهاوالاولى عمادة المكوا كسالسمعة ومى زحل والمسترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمرلان كل واحدمن هزلاءمستقل شفسمه سائر في فلكه بتحرك عركة مؤثرة في الوجود ارة نف عاوتارة ضرافالاولى عبادةمن له التصرف فعبد واالكواكب وهؤلاءهم الفلاسفة ودهمت طائفة الىعمادة النوروالظلمة لانهم قالو اان اختصاص الانوار مالعمادة تضييم للمانب الثاني لان الوحود مفصر في نور وظلة فالعسادة لهؤلاء أولى فعسدوا النور المطلق حيث كانمن غسيراختصاص بغيم أوغبره وعيدوا الظلمة المطلقة المتحلسة حمث كانت فسمواالنور بردان وسموا الظلمة اهرمن وهؤلاء هم الثانوية هم مُدهبت طائفة الى عمادة النارلانهم فالواانميني الحماة على الحرارة الغدر بزية وهي معدى وصورتهاالوحودنة هوالنارفهي أصلالو حودوحده فعيدوا الناروهؤلاءهم الحوس غ ذهمت طائفة الى ترك العمادة رأسازعا مانها لانفمد واغا الدهر عما يقتضمه عبول من حيث الفطرة الالهية على ماهوالو اقع فيه فاغم الاارحام تدفع وأرض تملع وهؤلاءهم الدهر بون ويسمون بالمحدة أيضائم ان أهل الكماب متفرقون فبراهة وهؤلاه مزعون انهم على دىن الراهم وانهم من ذريته ولهم عمادة مخصوصة ومود وهؤلاءهوالموسوبون ونصارى وهؤلاءهم المسوبون ومسلمون وهم نحن الحمد دون فهؤلاءعشرملل وهم أصول المال الختلفة وهي لاتتناهي لمكثرتها ومدارا لجميع على هذه العشراللل وهم الكفاروا اطمأ تعمة والفلاسفة والثانوية وانجوس والدهرية والمراهة والجودو النصارى والسلون وماغ طائفة من هذه الطوائف الاوقد خلق الله منها ناساللحنة وناساللنار ألاترى ان الكفار في الزمن المتقدم من النواحي التي لم تصل المهادعوة رسل ذلك الوقت منقسمون على عامل خبر حراه الله ما يحنة وعامل شر جراءالته بالنار وكذلك أهدل الكتاب فالخبرق ولوزول الشرائع ماقيلته القلوب

وأحبته النفوس واستنشرت به الارواح و بعد نزول الشرائع ماتعبد الله به عباده والشرقبل نزول الشرائع ماقيلته القلوب وكرهته النفوس وتألمت بدالارواح وبعد نزول الشرائع مانه عنه عنه عداد ، ف كل هذ ، الطوائف عامدون سه تعالى كايند في أن يعدد لانه خلقهم لنفسه لالهم فهم له كاستحق عم انه سحانه وتعالى أظهر في هـ فده الملل حقائق أسهائه وصفاته فتحلى في جمعها بذاته فعمدته جميع الطوانف يج فأما الكفار فانهم عبدوه بالذات لانهلنا كان الحق سجانه وتعلى تدقيقة الوحود باسره والكفارمن جلة الوحودوه وحقيقتهم فكفروا أن دكون فمرس لانه تعالى حقيقتهم ولأرب لهول هوالرب المطلق فعمد وممن حمث ما تقتضمه ذواتهم التي هوعمنها ثممن عمدمنه مالون فلسروجوده سعانه بكالهولاحاول ولامزج في كل فردمن أفراد ذرات الوحودف كانتعالى حقمقة تلك الاوثان التي يعبد ونهافا عبدوا الاالله ولم يفتقرف ذلك الى علهم ولايحتاج الى نماتهم لان الحقائق ولوطال اخفاؤه الامدلماأن تظهرعلى ساق عماه والام علىه وذلك سراتداعهم للعق في أنفسهم لان فاوجهم شهدت لهم بان الخبرف ذلك الامرفانعقدت عقائدهم على حقيقة ذلك وهوعند ظن عمده وفالعلمه السلام استفت فلمك ولوأ فتوك المفترن هداعلى تأويل عوم القلب وأماعلى الخصوص فياكل قلب يستفثى ولاكل قلب يفتى بالصواب فهذا يراد مه روض القاوب لا كلها فدلك اللطمفة الاعتقادية بعقمقة الامرالذي حمقاعلو ، قادتهم الىظهور حقيقة الامءلى ذلك المنهج في الاتخرة وقال نعالى كل حزب عالديهم فرحون يعنى فى الدنما والأخرة لان الاسم لاينفك عن السمى فهوسهاهم بانهم فرحون ووصفهم بهذاالوصف والوصف غبرمغا مرللوصوف يخلاف مالوقال فرحكل خرب عالديهم كأن حذاصه فةالفعل ولوقال مفرح على صمغة المضارع كان يقنضى الأنصرام وأما الاسم فهولدوام الاستمرار فهم فرحون في الدنما بأفعالهم وفرحون في الاتخرة بأحوالهم فه-مداغون في الفرح عالدتهم ولهذا لوردوالعاد والمانهواعنه بعداطلاعهم على ما ينتجه من العداب الحدومن اللطيفة الملذوذة في ذلك وهي سبب بقائهم فيه فان الحق تعالى من رجمته اذا أراد تعذيب عمد بعذاب في الاخرة أوحدله في ذلك العذاب لذة غريزية يتعشق م احسد المعذب لثلا يصح منه الالتحاء الى الله تعالى والاستعادة به من العددات فيدقى في العدد المت تلك اللدة موحودة له فأذا أراد الحق تخفيف عندا به فقد ، تلك اللذة فيضطر الى الرجة وهو تعالى شأنهانه عمس المضطراذادعا وفمندند وعرمنه الالتعاء الى الله تعالى والاستعادة به فمعمد والحق من ذلك فعمادة المكفارله عمادة ذاتم ية وهي وان كانت تؤل بهسمالي

السعادة فانهاطريق الضلال لمعدد حصول سعادتها فانه لاتنكشف لصاحما الحقائق الابعد مخوض طماق النار الاخروية جمعها جزاء عماخاض في الدنماطماق النارالطميعية بالافعال والاحوال والاقوال على مقتضى البشرية فاذا استوفى ذلك قطع طريقه الى الله تعدالي لانه نودى من وحد فمصل بعدد لل الى سعادته الالهمية فيفوز عافار مه المقربون من أوّل قدم لانهم نود وامن قرب فانهم ( وأما الطما مُعمة ) فانهم عبدوه من حيث صفاته الارجع لان الاربعة الاوصاف الالهمية التي هي الحماة والعلم والقدرة والارادة أصل بناء الوحود فالحرارة والبرودة والرطوبة والموسة مظاهرهافي عالمالا كوان فالرطو بة مظهرا كماة والبرودة مظهرالعلم واكرارة مظهر الارادة والمموسة مظهرالقدرة وحقمقة همذه المظاهر ذات الموصوف مهاسعانه وتعالى فطالا حاسا أرأروا حالطمه من تلك اللطمفة الالهمة الموحود في هذه الظاهر وعابنواأ ثرأوصافه الارمة الالهمة ثم باشروهافي الوحود على م ارة و برودة و يموسة ورطوية علت القوادل من حمث الاستعداد الالمي ان تلك الصفات معان لهدد الصورأوقل أرواح لهذه الاشماح أوقل ظواهر لهذه الظاهر فعمدت هذه الطمائم لهذا السرفنهم من علمومنهم من حهل فالعالمسارق والحاهل لاحق فهم عامدون للحق من معدث الصفات ويؤل أمرهم الى السعادة كاآل أمرمن قملهم المهابطهورا كقائق التي مني أمرهم علما يو وأما الفلاسفة فانهم عمادوه من حمث اسماؤه سعانه وتعالى لان النحوم مظاهر أسمائه وهو تعالى حقمة بج الذاته عد فالشمس مظهرا سمه الله لانه المهد بنوره ممرم الكواكم كأن الاسم الله تستد حمرم الاساء حقادة هامنه عهوالقمرمظهر اسمه الرجن لاندأكل كوكب عمل نورالشمس كأن الاسم الرحل أعلى مرتبة في الاسم الله من جدع الاسماء كاستى بيانه في مانه و والمشترى عظهر اسم مار ولانه أسعدكوك في السماء كان اسم الرب أخص مندمة في المراقب الشموله كالاالكر ماء لاقتضائه المربوب هوأماز حل فظهرالواحدية لانكل الافلاك تحت حمطته كالنالاسم الواحد فته حمرم الاسماء والصفات يووأما المريخ فظهرالق درةلانه النعم الختص بالاذمال القهارية مع وأما الزهرة فظهر الارادة لانه سريه مالتقلب في نفسه فكذلك الحق بريد في كل آن شمأ ره وأما عظار دفظهر العلم لاندالكاتب في السياه ورقدة الكواك المعلومة مظاهر اسمائه الحسني التي قدخل تحت الاحصاء ومالا يعلم من السكوا كم الماقمة فانها مظاهراً سمائه التي لاسلغهاالاحصاء فطاذاقت ذلك أرواح الفلاسفة من حمث الادراك الاستعدادى الموحودفها بالفطرة الالهمة عمدت هذه الكواكب لتلك اللطمفة الالهمة الموحودة

في كل كوك بيتم لما كان الحق تعالى حقمقة ثلاث الكواك اقتمض أن يكون معمودا لذاته فعمدوه فذاالسرف في الوحودشي الاوقد عمد مان آدم وغيره من الحموانات كالحريا فأنها تعدد الشمس وكالحعل يعدد النقائه وغيرهمامن أنواع الحموانات فافي الو-ودحموان الاوهو بعمد الله تعالى الماعلى المقممد عظهرو عدث والماعلى الاطلاق فن عمد على الاطلاق فهوموحدومن عمد على التقميد فهومشرك وكاهم عمادالله على الحقيقة لاحل وحود الحق فهافان الحق تعالى من حمث ذاته يقتضى اللانظهر في شئ الاوبمدد ذلك الشئ وقدظهر في ذرات الوجود فن الناسمن عمدالطمائع وهي أصل العالم ومنهم من عمدالكواك ومنهم من عبدالمدن ومنهم منعمد النارولمييق شئف الوحود الاوقدعمدشمأمن العالم الاالمحمدون فانهم عمدوهمن حمث الاطلاق بفسير تقسمه بشئ من أحزاء الحدثات فقدعمدوهمن حيث الجمع ممتزهت عمادتهم عن تعلقها وحددون وجهمن ماطن وظاهر فكان طريقهم صراطالله الى ذاته فلهذا فازوامدر حية القرب من أول قدم فهؤلاء الذين اشارالم ــم الحق تعالى بقوله أؤلئك بنادون من مكان قر دب علاف من عددمن حيث الجهة وقيد وعظهر كالطمائع اوكالكواكب اوكالوثن اوغيرهم فانهم المشارالهم بةوله اولياك ينادون من مكان بعمد لانهم لاسر جعون السه الامن حمث ذلك المظهر الذى عمد وهمن حمث هو ولايظهر علهم في غيره وذلك عن المعدالذي ودواالمه من حمث حو وبعد الوصول الى المنزل يتعدمن نودى من قردب ومن نودى من بعدا فافهم بهوأما الثنوية فانهم عمدوهمن حيث نفسه تعالى لأنه تعالى جم الاضداد منفسه فشمل الراتب الحقمة والراتب الخلقمة وظهر في الوصفين مالح كمن وظهر في الدار من بالنعتين فا كان منسو باالى الحقيقة الحقية فهو الظاهر في الانواروماكان منسوناالى الحقمقة الخلقمة فهوعمارةعن الظلمة فعمدوا النوروا لظلمة لهذاالسرالالهي الجامع للوصفين والصدين والاعتمارين والحكمين كوف شئت من اى حكم شئت فانه سجانه محمعه وضاء منفسه فالثنو بةعمدوه من حمث هذ واللطيفة الالمية عمايقتضمه فى نفسه سعانه وتعمالى فهوالسمى ماكحق وموالسمى ماكلق فهوالنور والظلمة بهواما الجوس فانهم عمدوه من حمث الاحدية فكماأن الاحدية مفنية بجميع المراتب والاسماء والاوصاف كذلك النارفانه ااقوى الاستقصا آت وارفعها فانها مفنمة كجمع الطمائع محاذاتها لاتذار ماطمعة الاوتسقيل الى الناربة لغلبة قوتها فكذلك الاحدية لايقابلها اسم ولاوصف الاو يندرج فم او يضمعل فلهذه اللطيفة عبد واالنارو حقيقتها ذاته تعالى (واعلم)أن الهدولي قب لظهورها في ركن من

أركان الطمائم التي هي النمار والماء والمراه والتراب لما انتلس صورة أي ركن شاءت وامابعد ظهورها فيركن من الاركان فلاعكنهاان تخلع تلك الصورة وتلبس غمرها فكذلك الاسماء والصغات فيعمن الواحدية كل واحدة منهن لهامعنى الثانى فالمنع موالمنتقم فاذاظهرت الاساءفي المرتبة الالهية لايفيدكل اسم الامااقتضته حقيقته فالمنع ضدالمنتقم فالنارف الطمائع مظهرالواحدية فى الاساء فلما انتشقت مشام أرواح الحوس لعطره فاللسك زكتءن شمسواه فعمد واالناروماعمدوا الاالواحدالقهار عدواما الدهرية فانهم عمدوه من حمث الهوية فقال علمه الصلاة والسلام لانسبوا الدهرفان الله هوالدهر هج واماالمراهمة فانهم يعددون الله مطلقا لامن حمث ني ولامن حمث رسول بل يقولون انمافي الوحود شي الاوهو علوق لله فهم مقرون وحدانة الله تعالى فى الوحود لكنهم سكرون الانساء والرسال مطلقافعمادتهم للحق نوعمن عمادة الرسل قمل الارسمال وهمم بزعون انهم أولاد ابراهم عليه الصلاة والسلام ويقولون انعندهم كما باكتبه لهم ابراهم الخليل علمه السلام من نفسه من غيران يقولوا انه من عندريه فمده دراكمة انق وهو خسة أجزاه فأماالاربعة أجزاه فانهم بمعون قراءتهالكل أحدد وأما الجزءالخامس فانهم لايميحونه الاللا كادمنهم لمعدغوره وقداشتهر بينهم ان من قرأ الجزء الخامس من كماجم لابدأن بؤل أمر والى الاسلام فيدخل في دين سمدنا عمد صلى الله علمه وسلموهد والطائفة كرماوحدون ولادالهند وتمأناس يتزون بزم مويدعون انهم براهمة وليسوامنهم وهممه روفون بينهم بعمادة الوثن فن عمدمنهم الوثن فلادمد من هذه الطائفة عندهم وكل هدنه الاجناس السابق ذكره الما التدعواهدة المعمدات من انفسهم كانت سيمالشقا وتهم ولوآل م-م الامرالي السعادة فان الشقاوة ليست الاذلك المعدالذي يثبتون فمه قمل ظهور السعادة فهي الشيقاوة فافهم ع وأمامن عمدالله على القانون الذي أمر وبه نسمه كالنامن كان من الانسماء فانه لايشق بالسعادته مسترة تظهرشمأ فشمأ وماأتى على أهل الكماب الاأنهم مدلوا كالرم الله وابتدعوامن أنفسهم شمأ فكان ذلك الشئ سدمالشقا وتهموهم في الشقاوة على قدر غالفتهم لاوامرالله تعالى وسعادتهم على قدرموافقتهم كما به تعالى فان الحق لم يرسل ندما ولارسولا الى أمة الاوحدل في رسالته سعادة من تمعه منهم يه وأما المهودفانهم يتعمدون سوحمدالله تعالى ثم بالصلاة في كل يوم مرتبن وسدا في سان سرااص النفى عدله انشاء الله تعالى ويتعد مون بالصوم لمروم كنورا اذه والموم لعاشر من أول السنة وهو يوم عاشوراء وسيمأتى بيان سر . أيضا و يتعمدون

بالاعتمان لايدخوا السبت وشرطالاعتمان عندهم أن لايدخول في يتهدهما عما يتمول به ولاعار وكل ولا عرج منه شمأ ولا عدث فيه نيكا حاولا سعاولا عقداوان يتفرغ لعمادة الله تعالى لقوله تعالى في الموراة أنت وعد دك وأمناكسة تعالى في يوم السبت ذلاحله داحرم عليهم ان بعد دوافي يوم السنت شيأ مما د تعلق وأمر دنياهم ويكون مأكوله عماجعه وموم الجعة وأول وقته عند دهم اذاغر بت الشمس من يوم الجعة وآخر والاصفرار من يوم السنت وهدنده حكمة جلملة فان الحق تعالى خلق السموات والارضين في سمة أيام والمدأها في يوم الاحدثم اسموى على العرش فى اليوم السادع وهو يوم السنت فهو يوم الفراغ فلاحل هذاعد الله البهود بهذه العمادة في هـ نداالموم اشارة الى الاستواء الرجماى وحصوله في هذا الموم فأفهم ولو أخذنافى الكلام على سرمأ كولهم ومشرومهم الذى سنه لهم موسى علمه السلام أولو أخذنافى الكارم على اعمادهم وماأم هم فهاندهم وفى حمد ع تعماداتهم ومانها من الاسرار الالهمة خشسناعلى كشرمن الجهال ان دفير واله فيخرجواعن دينهم لعدم علهم باسراره فلنسائ عن اظهار اسرار تعمدات أهل المتاب ولندين ماهوأفضل من ذلك وهواسرار تعمدات أهل الاسلام فانهاج عتجم علم المتفرقات ولم يمق شئ من اسرار الله الاوقد هدا نا المهسمة ناعمد صلى الله عليه وسلم فدينه أكل الاديان وأمته خدير الامم وأماالنصارى فأنهم أقرب من جدع الامم الماضة الى الحق تعالى فهم دون الحمديين وسيمه انهم طلبوا الله تعالى فعمد ووفى عسى ومريم وروح القدس شقالوا بعدم المعزئة شقالوا بقدمه على وحوده في عدث عسى وكل هذاتنزيه في تشيمه لائق بالجناب الالحي لكنهم لماحصرواذ الدفي هؤلاء الدلائة نزلواءن درجة الموحدين غيرانهم أقرب من غيره-مالى المحمد بين لان من شهدالله فى الانسان كان شهوده أكل من جميع من شهدالله من أنواع الخلوقات فشهودهم ذلك في الحقيقة العيسوية دؤل بهم اذا أنكشف الامر على ساق ان يعلوا ان بق آدم كراءمتقاب الت وحد في كل منها ما في الاخرى فشهدون الله تعالى في أنفسهم فموحدونه على الاطلاق فمنقلون الى درجة الموحدين الكن بعد حوازهم على صراطالمعدوه وذلك المقميد والحصوالتح كمفى عقائدهم وتعمدالله النصاري بصوم تسعة وأربعين يوما يتدئ فمه سوم الاحدد ويختم به وأماح لهمأن لا بصوموا بقدة يوم الاحد فيزج منهم عانية آحاد فيدقى أحد وأربعون يوماوذلك مدة صومهم وكمفدة صدامهم الايأ كاوامايقتات ألاثاوعشر بنساعة من العصرالي ماقبله بساعة وهي وقت الاكل و يحوزلهم فيما بقى من الاوفات الني يصومون فيهاان

١٤ ن ني

مشربوا الخروالماءوان بأكاومن الفواكه مالايقوم مقام القوت وتحتكل نكمةمن هذه سرمن اسراراته تعالى هم مان الله تعالى تعمدهم باعتكاف يوم الاحد وباعماد تسعة لسنا بصددذ كرها وتحت كل اطبقة من هـ فده عـ الوم جـ ف واشارات شق فلنقيض عن بمانها ولنذك وماهوالاهم من بمان ماتعمد الله مه المسلمن (وأما المسلون) فاعلم انهم كاأخرالله تعالى عنهم بقوله كنتم خيراً مة أخرجت الناس لان ندم مسدنا عمدا صلى الله علمه وسلم خبر الانساء ودسه خسر الادمان وكل من هو يخلافهم من سائر الامم بعد نموة سمدنا مجد صلى الله علمه وسلم و بعثه بالرسالة كاثنا من كانفانه ضال شق معذب بالناركاأ خبرالله تعالى فلابر عون الى الرجة الابعد أمدالا مدين السرسيق الرجة الغضب والافهم مغضوبون لان الطريق التي دعاهم الله تعالى الى نفسه م اطريق الشقاو والغضب والالم والتعد فكالهم هد كي قال الله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينافلن يقبل منه وهوفي الا خرة من الخاسرين وأى خسارة اعظم من فوت السعادة المنزلة لصاحم على درحة القرب الالمي فكونهم نودوا من بعده وخسارتهم وهوعين الشقاوة والعد ذاب الالم ولايعتد مدينهم ولوكان صاحمه يصل بعمده شقة لانه دين الشقاوة فاشقوا الاماتماع ذلك الدين الاترى مثلاالي من يعذب في الدنياولو يوماوا حدايانواع عداب الدنياوهو كغردلة واقلمن عذاب الا خرة كمف يكون شقما مذلك العذاب فا مالك عن عكث أمد الاتدين في نارحهم وقد اخبرك الله تعالى انهم ماقون فم المادامت السموات والارض فلا ينتقلون منهاالى الرحة الامعد زوال السموات والارض فمنثذ مدورم-مالدوروم حعون الى الشئ الذى كان منه المدء وهوالله تعالى فافهم والمسلون كالهم سعداء عمارعة سمدنا معدصلى الله علمه وسلم يقوله لماقال له الاعرابي أرأيت اذاحلات الحلال وحرمت الحرام وأديت المفروضة ولمازد على ذلك شيما ولم انقص منه شمأ او كافال هل ادخل الجنة فقال له الذي صلى الله عليه وسلم نع ولم دوقفه بشرط بلاطلق بتصر يحدخوله الجنة بذلك ألعمل فقطومن حصل في الجنة فقد فازباول درحة من درجات القرب قال الله تعالى فن زحز عن الناروا دخل الجنسة فقدفاز فالمسلمون على الصواط المستقم وهوالطويق الموصل الى السعادة من غممشقة والموحدون من السلمن اعنى اهل حقيقة الموحد دعلى صراطالته وهدا المراطأخص وافضل من الاول فانه عمارة عن تنوعات تحلمات الحق تعالى لنفسه بنفسه والصراط المستقم عمارةعن الطريق الى الكشف عن ذلك فالمسلون اهل توحمد والعارفون اهل حقمقة وتوحمد وماعداهؤلاء فكاهم مشركون سواء

فمه جمع التسع الملل الذون ذكرناهم فلاموحد الاالسلون عجمه ان الله تعالى تعدد السلين من حيث اسمه الرب فهم مقتد دون بأوام، ونوا همد لان أول آن انزلما الله تعالى على ندمه محمد علمه الصد لا فوالسد لام اقرأ ما مردك قرن الام بالربوسة لانهاعله ولذلك افترضت علم مالعمادات لان المربوب يلزمه عمادة ربه فممه عوام المسلمن عابدون لله تعالى من حمث اسمه الرب لاعكم م ان يعمدو من غبرذلك بخلاف العارفين فانهم بعمدونه من حمث اسمه الرجن اهلى وحوده السارى فيجمع الموحودات عليهم فهم ملاحظون للرجن فهم دعمد وندمن حمث المرتبة الرجمانية بخلاف المحققين فانعمادتهم لهسهانه وتعالى من حدث اسمه الله لشائهم علمه عايستعقه من الاسماء والصفات التي اتصفوام الان حقيقة الثناء انتقصف عاوصفته به من الاسم أوالصفة التي أثندت علمه وجدته مافهم عمادا فه الحققون والعارفون عمادالرجن وعامة السلمن عمادالرب فقام المحققين الجديته ومقام المارفين الرجن على العرش استوى لهمافي السهوات ومافي الارض وماسنها وما تحت الثرى ومقام عامة المسلمن رينا اننا سععنا مناديا شادي للإعمان أن آمنوا ربكم فاحمنار بنافاغفر لناذنوبنا وكفرعناسما تناوتوفنامع الابرار وأعنى بعامة المسلين جمع من دون العارفين من الشهداء والصالحين والعلماء والعاملين فانهم عوام منسيتهم الى أهـ ل القرب الالهي وهم المحققون الذين بني الله أساس هـ ذا الوحود علمم وأدارأ فلالأالعوالم على أنفاسهم فهم محل نظراكحق من العالم يلهم محل الله من الوحود ولاأريد بلفظ الحل الحلول ولا التشميه ولا الجهة بل أريديه انهم على ظهوراكق تعالى ماظهارآ ثارأسائه وصفاته فمهم وعلمهم فهم الخاطدون وأنواع الاسماروهم المصطفون لماوراء الاسمارجعل الله قواعد الدس بل قواعد جمع الاد مان ممنمة على أرض معارفهم فهي ملاتة من أفواع اللطادف لهم لا بعرفها الاهم ف كالامه سجانه وتعالى عمارات لهم فيهاالى الحقائق اشارات ولامن وتعمداته رموز لهمعندها من المعارف الالهمة كنوز ينقلهم الحق بمعرفة ماوصف لهممن مكانة الى مكانة ومن حضرة الى حضرة ومن علم الى عمان ومن عمان الى تحقق الى حمث لاأين فهمم الالم مالا لقحال لمانات النه حملها الله تعالى مل كالهذه الطائفة فهم عملون الامانة عازاالهم وهؤلاء عملونها حقيقة لله تعالى فهم على المخاطبة من كالرمالله تعالى ومورد الاشارات وعلى الممان والماقون محقون مهم على سدل المحار فهم عمادالله الذين يشر بون من صرف المكافوروالما قون يخرج لهم من ذلك العبن فكاعلى قدركاسه فالالشة تعالى ان الابرار بشريون من كأس كان مزاجها كافورا

عمنا شرب ماعمادالله دفحرونها تفعمرا فعمادالله معالله على الحقمة والارارمعالله على الحازوالماقون مع الله على الممعمة والحكم على الحقيقة فالمكل مع الله كاينمغي لله والكاعدادالله والكلعبادالرمن والمكلعدالي (ماعلم)أن الله تعالى حد لمطلق أمة عدملى الله عليه وسلم على سدع مراتب المرتبة الأولى الاسلام المرتسة الثانمة الاعان المرتمة الثالثة الصدلاح المرتمة الرامعة الاحسان المرتمة الخامسة الشهادة المرتمة السادسة الصديقمة المرتمة السابعة القرية ومالعدها المرتبة الاالنبوة وقدانسد بام يسيدنا عمد صلى الله عليه وسلم عوثم ان الاسلام ممنى على خسة أصول الاول شمادة أن لااله الاالله وأن عمد ارسول الله الثاني اقامة الصلة الثالث ابتاء الزكاة الرابع صوم رمضان الخامس الحج الى ويت الله الحرام لن استطاع المهسيلا (وأما الاعلان) فيني على ركنين يوالركن الأول التصديق المقمني بوحدانمة الله وملائكته وكتمه ورسله والموم الأتنج والقدرخيره وشردمن الله تعالى وه فاالتصديق المقمني هوعمارة عن سكون القلب الى تحقيق ماأخسير مهمن الغمب كسكونه الى ماشاهد ومصرومن الوحود فلارشو بهريب عالركن الثاني الاتمان عادى الاسلام علمه (وأما الصلاح) فبني على ثلاثة أركان الاول هوالاسلام والثاني هوالاعان والركن الثالث دوام عمادة الله تعالى بشرط الخوف والرحاه في الله تعالى (وأما الاحسان) فبدى على أربعة أركان الاسلام والاعمان والصملاح والركن الرابع الاستقامة في المقمات السعة وهي التوبة والانابة والزهد والتوكل والرضا والتفويض والاخلاص فيجمع الاحوال (وأما الشمادة) فمنمة على خسة أركان الاسدالم والاعان والصلاح والاحسان والركن الخامس الارادة وله ثلاثة شروط الاول انعقاد الحمسة لله تعالى من غسرعلة ودوام الذكرمن غـ مرفترة والقمام على النفس مالخالفة من غـ مرخصة (وأما الصديقمة) فمنية على ستة أركان الاسلام والاعان والمسلاح والأحسان والشهادة والركن انسادس المعرفة ولهاثلاث حضرات الحضرة الاولى علم المقين الحضرة الثانية عين المقين الحضرة الثالثة حق المقمن ولكل حضرة من منسما سمعة شروط الاول الفناء الثانى المقاء الثالث معرفة الذات من حدث تجلى الاسماء الرابع معرفة الذات من حمث يحلى الصفات الخامس معرفة الذات من حمث الذات السادس معرفة الاسماء والصفات بالذات السامع الاتصاف الاسماء والصفات (وأما القرية) فمنية على سسمعة أركان الاسلام والأعمان والصلاح والاحسان والشهادة والصديقية والركن السادع الولاية المكرى ولهاأردع حضرات الحضرة الاولى حضرة الخاذوهي مقام

ابراهم الذى من دخله كان آمنا والحضرة الثانمة حضرة الحسفد مرزت اسمدنا عمد صلى الله عليه وسلم خلعة المسمى عبيب الله الحضرة الماللة حضرة الخمام وهوالمقام المحمدى فمهرفع لهلواءالجد المحضرة الرابعة حضرة العمود بةفمه ساءالله تعالى بعدد . حمث قال سحان الذي أسرى بعدد ، وفعه ني وارسل الى الخلق لمكون رحة للعالمين فليس للحققين من هذاا القام الاالتسمى بعمد وسحانه فهم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم في جدع الحضرات ما خد الاما اختص به في الله عما انفرديه محتده عنهم فن اقتصر من الحققين على نفسه فقد ناب عن سيد ناعجد صلى الله عليه وسلم في مقام النبوة ومن مدى الى الله تعالى كسادتما المكلمن المشايخ فقد فاب عنده في مقام الرسالة ولأيرال هذاالدين فاعمادام على وجه الارض واحدمن هدذ والطائفة لانهم خلفاء سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم يذبون عن دينه كايذب الراعى عن الغنم فهم اخوانه الذن أشار اليهم بقوله واشوقاه الي أخواني الذن يأتون من بعدى الحديث فهؤلاءا نبداء الأولماء ريديذلك نبوه القرب والاعلام والحريم الالهي لانبوة التشريع لان نبوة التشريع انقطعت عهدملي الله عليه وسلم فهؤلاء منبؤن بعلوم الانبياءمن غيرواسطة (مُاعلم) ان الولاية عمارة عن تولى الحق سعانه وتعالى عمده بظهورأسائه وصفاته علمه علما وعمناوطالا وأثرلة ة وتصرفا ونبوة الولاية ارجاع الحق العمدالي الخلق ليقوم بأمورهم الصلحة اشؤنهم فى ذلك الزمان على شرط الحال فيدبر الخلق بعاله ويجرهم الى ماهوا لاصلح الهم فن دعا الخلق منهم الى الله تعالى قبل عمد صلى الله عليه وسلم كان رسولا ومن دعا بعد عمد صلى الله عليه وسلم كان خليفة لحمد صلى الله علمه وسلم لكنه لايستقل في دعواه بنفسه بل يكون تبعالحمل صلى الله علمه وسلم كن مضى من ساداتنا الصوفية مثل أبي يزيدوا لجنيدوالشيخ عدالقا در وعيى الدين ن العربي وأمثالهم رضى الله تعالى عنهم ومن لم يدع الى الله تعالى بل وقف مع يَد بير أمورا كُلق على حسب ما ينمثه الله تعالى عن أحوا لهه فهوني نموة ولاية مهذااذا كانعلى طربق مستقلة من غمراتماعلن قمله فهوني نموة تشريع وقداستد باجاع عمد صلى الله عليه وسلم وفظهر من مذاجيعه ان الولاية اسم الوحه الخاص الذى بين العمدو بين ربه ونبوة الولاية اسم للوحه المشترك بين الخلق والخق فى الولى ونبوة التشريع المراوحه الاستقلال فى متعمد الدينفسه من غيراحتماج المي أحدوالرسالة اسم للوجدة الذي بين العبدويين سائر الخلق ع فعلم من مداات ولاية النبى أفضل من نبوته مطلقا ونبوة ولايته أفضل من نبوة تشريعه ونبوة تشريعه فضل من رسالته لان نموة التشريع مختصة به والرسالة عامة بغير، ومااختص به من

المتعمدات كان أفض ل ما تعلق رغيره فان كثيرام الاندماء علمهم الصلاة والسلام كانت ندوته ندو ولاية كالخضر في دعض الاقوال و كعيسى اذا نزل الى الدنيا فانه لايكون له نبوة تشريع و كغيره من بني اسرائيل و كشيرمنهم لم يكن رسولا بل كان فيما مشرعالنفسه ومنهمن كانرسولاالي واحد ومنهممن كان رسولاالي طائفة مخصوصة ومنهم من كان رسولا الي الانس دون الجن ولم يخلق الله رسولا الى الاسود والاجروالاقرب والابعدالاسمدناء مداصلي الله علمه وسلمفانه ارسل الىسائر الخلوقات فله فارجة للعالمن ع فاذاعلت مذافقل على الاطلاق ان الولاية أفضل من النموة مطلقا في النبي ونموة الولاية أفضل من نموة التشريع ونموة التشريع أفض لمن نبوة الرسالة واعلم ال كلرسول نبي تشريع وكل نبي تشريع نى ولاية وكل نى ولاية أفض لمن الولى مطاقاً ومن ثم قيل بداية الذي نهاية الولى فأفهم وتأمله فانه قدخفي على كثير من أهل ملتناوالله بقول اكتى وهو مدى السيدل علوفصل الله ما المرادما تعمدنا الله معلى لسان ندمه سدنا عمدصلى الله علمه وسلم وهي الخس الى من الاسلام علم الم نتد مها مذكر أسر ارالاعان ونوضح أسرار المعانى التى حملها الله في مقام الصلاح من دوام العمادة خوفاور جاء عم نومي الى أسرار المقامات السمعة المذكورة في الاحسان وهي التوبة والانابة والزهد والتوكل والرضا والتفويض والاخلاص ونذكر طرفاهن مقامات الشهادة ونومئ الى شئمن علامات صاحب علم المقبن وعين المقبن وحق المقبن ونأتى عمل مفصحة عن غرائب مقام الخلة واكحب والخمام والعمودية وكل ذلك على طريق الاجمال والاختصار ولواردنا تفصمل ذلك على طريق الاطناب احتيناالي علدات كثيرة ولسنا بصدد ذلك فاول مانذ كرسركة الشهادة (اعلم) انه لما كان الوحود منقساد من خلق حكمه السلب والانعدام والفناء وحق حكمه الاعاد والوحود والمقاء كانت كلة الشمادة ممنية على سلب وهي لاوا ماب وهي الامعناه لاوحود اشي الاالله ولفظ الدفي قوله لااله مراد يه تلك الأوثان التي يعمدونها سماها الله تعالى الها كاسموهاموافقة لهم اسروجوده فى أعمانها فهي وحوده آلهة حقا فكل معمود منها بظهور الحق في عمنه اله لانه تعالى عينها وهوالله حيثنا طهر مستحق الالوهية ثم أفرد الجمع في الاستثناء بقوله الاالله يعنى لست تلك الالله - قالاالله فلا تعمدوا الاالله على الاطلاق من غير تقميد عهدة فانه كل الجهات فافي الوحود شي الاالله تعالى فهوتعالى عن جمع الموحودات والما كانهذا الامرموقوفاعلى الشهودوالكشف قرنت مدافظة الشهادة فقدل أشهد عمن انظر بعني شمودا أن لا في الوحود شي الاالله وهذا أحداث كثير، في الاستثناء هل

حومتصل أومنقطع وهل الاخمة المنفمة المقحق امالمة بطلان وعدم افادة المعنى فيها لوكانت بطلانا مع عدم حوازه فمالوكانت حقاو كمف وحه الجع والوفاق ومسائل شتى ولـ كل منها أحوية قاطمة ويراهين ساطعة فافهـم (وأما الصلاة) فانهاعمارة عن واحدية الحق تعالى واقامتها اشارة الى اقامة ناموس الواحدية بالاتصاف بسائر الاسهاء والصفات فالطهرعمارة عن الطهارة من النقائص الكونمة وكونه يشترط بالماءاشارة الى انهالا تزول الانظهورآثار الصفات الالهمة التي مي حماة الوجودلان الماءسراكماة وكون الميم يقوم مقام الطهارة للضرورة اشارة للتزكى بالخالفات والجاهدات والرياضات فهدالوتزكى عسى أن مكون فانه أنزل درجة عن حدب عن نفسه فقطهرعن نقائصها بماء حماة الازل الالهي والمه أشار علمه الصلاة والسلام بقوله آن نفسي تقواها وزكما أنت خبر من زكاها فات نفسي تقواها اشارة الى المجاهدات والمخالفات والرماضات وقوله زكهاأنت خديرمن زكاها اشارة الى الجذب الألهى لأنه خبرمن التزكي بالاعمال والمجاهدات ثم استقمال القبلة اشارة الى التوجه الكلى في طلب اكن ثم النمة اشارة الى انعقاد القلب في ذلك التوحه ثم تكميرة الاحرام اشارة الى ان الجناب الالهى اكبر وأوسع عاءسى ان يتعلى به على له بقمده عشهد بلهوا كبرمن كلمشهدوم فظرظهر بدعلى عمده فدلاانتهاء له وقراءة الفاعة اشار الى وحود كاله في الانسان لان الانسان موفاتحة الوجود فق الله به اففال الموجودات فقراءتهااشارة الى ظهورالاسرار الربانية عمت الاسرار الانسانية ثم الركوع اشارة الى شهودانعدام الموحودات الكوندة تحت وجود التعليات الالهية عمالقيام عمارة عن مقام المقاء ولهذا يقول فمه سمع الله لن حده وهذه كلة لايستحقها العبدلانها اخمارعن حال الهي فالعمد في القمام الذي هواشارة الى المقاء خليفة الحق تعالى وان شئت قلت عينه الرقفع الاشكال فلهدا اخر برعن حال نفسه دنفسه اعنى ترحمعن سماع حقه ثناء خلقه وهوفي المالين واحدغ مرمنعدد ثم السجود عمارة عن سحق آ ثار الشرية وعقها باسمرار ظهور الذات المقدسة ثم الجلوس بن السجدتين اشارة الى القوق عقائق الاساء والصفات لان الجلوس استواءفي القعدة وذلك اشاة الىحقيقة قوله الرجن على العرش استوى ثم السعدة الشاندة اشارة الى مقام العمودية وهوالرجوع من المحق الى الخلق ثم التعمات اشارة الى الكال الحقى والخلق لانه عمارة عن ثناءع لى الله تعالى وثناء على نبيه وعلى عماده الصاكرين وذلك مومقام الكال فلابكل الولى الانتحققه ماكفائق الالهمة وباتساعه لمحمد صلى الله علمه وسلم وبتأديه اسائر عمادالله الصالحين وهناأسرار

كثيرة قصدنا فيها الاختصار (وأما الزكان) فعمارة عن التزكي ما شارا كق على الخلق أعنى وترشهوداكي في الوحود على شهود الخلق فاذا أرادان دشمد نفسه وتراكيق فشهده سمانه وتعالى وإذاارا دأن بتصف بصفات نفسه وؤثراكي فمتصف بصفاته واذا أرادان دهلم ذاته فعدالانمة دؤثراكي فمعمل ذاته سحانه وتعمالي فعد الهوية فهذه اشارة الزكاة وأماكونه واحدافي كل أريدين في العين فلا أن الوحود لهار بعون مرتمة والطلوب المرتمة الالهمة فهي المرتمة العلماوهي واحدة من أربعين وقدذ كرناجمعهافي كمايناالسمي بالكهف والرقم في شرح بسم الله الرحن الرحيم فلمنظرهناك (وأما الصوم) فاشارة الى الامتناع عن استعمال المقتضمات البشرية لمتصف بصفات الصمدية فعلى قدرما عتنع اى بصوم عن مقتضمات البشرية تظهر آ ثاراكي فمسه وكونه شهراكاملا اشارة الى الاحتماج الى ذلك في مدة الحماة الدنيا جمعها فالديقول انى وصلت فلااحتاج الى ترك مقتضمات البشرية وان المحوق المحوق المس للبشر مات المهسدل فانمن فعل ذلك فهومخدو عمكور مه فمنمغي للعمدان يلزم الصوم وهوترك المقتضمات البشرية مادام في دار الدنمالمفوز مالتمكن منحقائق الذات الالهنة ومناأتحاث كشرة في ندخة الصوم والفطروالسحور والتراويج وغيرذلك عمااخة ص بهرمضان فلنكتف عمامضي (وأمااكح ع)فاشمارة الى استمرا والقصد في طلب الله تعالى والاحرام اشارة الى تركشه ود الخلوقات مرك الخمط اشارة الى تحرده عن صفاته المذمومة بالصفات المحمودة ثم ترك حلق الرأس اشارة الى ترك الرياسة المشرية ثم ترك تقلم الاطافر اشارة الى شهود فعدل الله في الافعال الصادرة منه ثم ترك الطهب اشارة الى التحرد عن الاسماء والصفات لتحققه بحقية قة الذات ثم ترك الذكاح اشارة الى المعفف عن المصرف في الوحود ثم ترك المكالشارة الى الكفءن طلب الكشف مالاسترسال في هو دة الاحددة م المقات عمارةعن القلب عممكة عمارةعن المرتبة الالهمية عمالةعمارةعن الذات تماكح والاسود عمارة عن اللطمفة الانسانمية واسوداده عمارة عن تلونه المقتضمات الطمعمة والمه الاشارة يقوله علمه الصلاة والسلام نزل الحرالاسود اشد ساضامن اللمن فسودته خطاما بني آدم فهدذا الحديث عمارة عن اللطمفة الانسانية لانه مفطور بالاصالة على الحقيقة الالهية وهي معنى قوله اقد خلقنا الأنسان في أحسن تقويم ورحوعه الى الطمائع والعادة والعلائق والقوطع هواسوداد، وكل ذلك خطايابني آدم وهذامهني قوله غرددناه أسفل سافلين فاذافهمت فاعلمان الطواف عمار عاندني لهمن أن تدرك مويد موعد دومنشؤه ومشم له وكونه

اسمعة اشارة الى الاوصاف السيمعة التي بهاعت ذاته وهي الحماة والعظم والارادة والقدرة والسمع والمصروالكارم وثمنكتة فياقتران ملذاالعدد بالطواف وهي لبرحم من هـ قد الصفات الى صفات الله تمالى فمنسب حماته الى الله وعلمه الى الله وارادته الى الله وقدرته الى الله وسعه الى الله و بصره الى الله وكار مه الى الله فمكون كا فالعلمه الصلاة والسلام أكون معه الذي يسعم به و بصر والذي بمصر به الحديث م الصلاة مطلقا بعد الطواف اشارة الى مروز الاحدية وقدام ناموسها فهن تم له ذلك وكونها يستعب أن تكون خلف مقام ابراه ماشارة الى مقام الخدلة فهوعمارة عن ظهور الاسكارفي حسده وفان مسم بمده الراالا كه والارص وان مشى برحدله طويدله الارض وكذلك ماقي أعضائه لتخلل الانوار الالهمة فهامن غمر حلول غرمزم اشارة الى علوم الحقائق فالشرب منها اشارة الى التضلع من ذلك ثم الصغا اشارة الى التصفى من الصفات الخلقمة غم المروة اشارة الى الارتواء من الشرب مكاسات الاسهاء والصفات الالهية ثم الحلق حينئذا شارة الى تحقق الرياسة الالهمة في ذلك المقام ثم التقصير اشارة ان قصر فنزل عن درحة الصقيق الى مى مرتبة أهل القربة فهوفى درحة العمان وذلك حظكافة الصديقين تم الخروج عن الاح ام عبارة عن التوسيم للغلق والنزول البهم بعدم العندية في مقعد الصدق شم عرفات عمارة عن مقام المرفة مالله والعلين عمارةعن الجال والجلال اللذس علم اسبل المعرفة القدلانها الادلاء على الله تعالى ثم المزدافة عمارة عن شموع المقام وتعاليه ثم المشدر الحرام عمارة عن تعظيم الحرمات الالهمة بالوقوف مع الامور الشرعمة عمن عمارة عن بلوغ المن لاهلمقام القربة عم الجهار الثلاث عمارةعن النفس والطمع والعادة فعسب كل منها يسمع حصمات يعنى يفنيها ويذهبها ويدحفها بقوة آثار السدم الصفات الالهمة تمطواف الافاضة عبارةعن دوام الترقى لدوام الفيض الالهي فانه لا ينقط عدد الحكال الانساني اذلانها ية لله تعالى م طواف الوداع اشارة الى المداية الى الله تعالى وطريق الحاللانه الداعسرالله تعالى في مستعقه فاسرارالله تعالى وديعة عند دالولى لمن يستعقها لقوله تعالى فان آنستم منهم رشد افاذ فعوا الهم أموالهم وهناأسرار كثيرة فىذكرالادعمة المداوة في جمد ع تلك المناسدات وتحت كل دعاء سرمن أسرار الله تعالى أضربناءن ذ كرها فصد اللاختصار والله أعلم (وأما الاعمان) فهوا ولمدارج الكشف عن عالم الغمب وهوالركب الذى بصعدرا كمه الى المقامات العلمة والمضرات السنمة فهوعمارة عن تواطؤالقلب على مابعدعن العقل دركه فكل ماعلم بالعقل لابكون تواطؤ الفلب على ذلك اعلنا بل موء لم نظري مستفاديد لا دل المشهود فليسهو

ه ا ن نی

ماعمان لان الاعمان يشترط فيه قدول القلب للشئ بغير دامل ول تصديق عض واهذا فقص نورالعقل عن نورالاعمان لانطائر العقل مطرما حفة الحكمة وهي الدلائل ولاتوحداله لائل الافي الاشماء الظاهرة الاثر وأما الاشماء الماطنة فلابو حدلها دامل المتة وطم الاعمان بطمر احفة القدرة ولاوقوف لهعن أوجدون أوجرل بسرحف جمدع العوالم لان القدرة عمطة عصمه ذلك فاول مايفهد الاعان صاحمة أن رى ومصرته حقائق ماأخريه فعرف الرؤ ما اعما كشفت ووالاعمان ثم لايزال رقى بصاحبه الى حقيقة الققيق عا آمن به قال الله تعالى المذلك الكتال لارب فيه هدى للتقين الذس يؤمنون بالغمب ويقمون الصلاة وعمارز قناهم منفقون والذين وومنون عاأنزل المك وماأنزل من قداك وبالاسترة هم يوقذون أولدك على هددى من ربهم وأولئك هم المفلون فلم يكن الريب منتفياعن الكناب الاللؤمني لانهم آمنوايه ولم يترقفواللنظرالى الدلد لولم يتقددوا عاقدهم العقل بلقد الواماألق الم م فقط والوقوعه من غمر يب فن توقف اعانه بالنظوالي الدلاذل والتقمم وبالعقل فقدارتاب بالكتاب وماأسس علمالكلامالالاحل مدافعة الملاحدة وغيرهم من أهل المدع لالاحل وقوع الاعان في القلوب فالاعان نورمن أنوارالله تعالى رى به العمدما تقدم وماتأخرومن ثم قال علمه الصلاة والسلام اتقوافراسة المؤمن فانه ينظر منورالله تعالى ولم نقل اتقوافراسة المسلم ولاالعاقل ولاغمره بل قدد بالمؤمن (ثم اعلم) أن هــذه الا يه فامعان كثيرة استا بصــدد كرهاول كناسناما أشار المه الالف واللام والم والكاف والكناب وغبره وأرحوأن يؤذن ليان اكتب للقرأن تفسيرا يكون فيهدمان ماأوضم الله فيهمن الاسرار المستغربة عن العقول فهصل به عمام الوعدالالهي لنسه صلى الله علمه وسلم بقوله ثم ان علما اله ولا يدمن ذلك الكماب فارحوأن أكون أنالشرف مذه الخدمة الكذاب الله تعالى فقوله في الاتية ذلك الكتاب لاريب فمه هدى للتقين الذين يؤمنون بالغمب أشار بذلك اليحقيقة ألف لاممم وذلك من طريق الإجال اشارة الى الذات والاسماء والصفات ذلك الكماب والمتاب موالانسان المكامل فألف لأممه معاأشار المهموحة مقدة الانسان لارب فمددى للمقهن الذين هم وقادة عن الحق والحق وقاية عنهم فان دعوت الحق فقد كذيت معنهم وان دعوتهم فقد كنيت عمعنه الذين يؤمدون بالغيب والغيب هوالله لانه غمم م آمنواله أنه هو المرواني ممنه ويقدمون الصلاة دهني يقدمون بناموس المرتبة الالهمة في وحودهم بالاتصاف بعقمقة الاسها والصفات وعما رزقناهم بنفقون بعق بمصرفون في الوحود من عرقما أنتجته هذه الاحديث الالهمة في

ذواتهم فكانهم رزقوادلك واسطة ملاحظة الاحدية الالممة فمهم فهؤلاء الساءةون المفردون الشار المهم مقوله علمه الصلاة والسلام لاحمامه سمرواسمق الفردون واللاحقونهم الذبن دؤمنون بالغمب دوي عماأنزل المك باعمدمطلقا وماأنزل من قملانو بالاتح : هم سوقنون أوائك على هدى من رجم وأوائك هم المفلون فهؤلاء هـم المؤمنون بالملائدكة والكنب والرسل والموم الاستمر والقدرخره وشروهن الله تعالى وأوائل مم الومنون الله فهم بطلعون على حقيقة اللائكة والكنب وعلى ارسال الحق للرسل و ترون الموم الأخرويشا هدون القدر خبره وشر من الله تعالى فلسوا عؤمنين بحممع ذلك بل عالمون علما ومعوفة عمانية شهودية فهم مؤمنون مالته وحد ولان علهم عادونه علم شهودي فلايكون اعافالان من شرط الاعان أن مكرون معلومه غدمالاشهادة واسي عندهم غدسالا كنه الذات الالهدة فهم وان كانوامن الله على شهود حلى عمني فهرم مؤمنون عمالا بتناهي منه فاعمام مختص مالله تعالى وحده ومن اعق م-م وومنون الله و محمد عده الاشماء المذ كورة في تعريف الاعمان وقوله أن تؤمن بالله وملائد كمه وكمه ورساله والموم الانخ والقدرخم وشرممن الله تمالى فهؤلاء لاحقون وأوائل هـم السادةون (وأما الصالح) فعو عمارة عن دوام العمادة وهي أعمال البرطلم الثواب الله تعمالي وخشمة من عقامه فهويعه خلالاشماء لله تعالى ولكنه مايطلب منه الزيادة في دنما ، وآخرته فجوعايد لله خوفامن ناره وطمعافي حنته مستقكم بذلك في قليه عظمة الحق و بأخذمن قلمه استحكام المعمد عن معاصى الله تعالى فمتزكى عن الامور النهم عنما وفائدة دوام العمادة تحكن النكمة الالهمة من سويدا وقلب العايد فلو كشف الغطاء معددلك لانخرم على الاطلاق فمكون في حقا تقه مقدد انشرائعه وهداما أنتج له دوام العمادة بشرط الرحاء لانعمادة الصاكبن مشروطة بذلك عد لاف الحسدة فأنه يعمد الله زهمة منه ورغمة في عمادته والفرق سنه وبين الصاكح ان الصاكح يخاف من عذاب النارعلى نفسه ويطمع في ثواب الجندة لنفسه فولة خونه ورحائه مي النفس وانحسن برهب من حلال الله تعالى وبرغب في جال الله تعالى وعلة رغسته ورهمته حال الله تعالى وحلاله فالحسان مخلص لله والصالح صادق في الله وشرط الحسان أن لاعرى علمه كمرة علاف الصاكح فانه لا دشتر طله ذلك فافهم (وأما الاحسان) فهواسم لقام يكون العمد فمهملاحظ الا تارأساء الحق وصفاته فمتصور في عمادته كانه من مدى الله تعالى فلايزال فاطراالي هذه الكمنونة وأفيل درجائه ان منظرالى أنابته ناظراله وهذه أول درحات المراقبة ولايصم هذاالا بشروط سمعة

وهي التوبة والانابة والزهدو التوكل والتغويض والرضا والاخلاص (فاما التوبة) فلانهمتي عاداني الذنب لمربكن مراقها ولاناظراالي نظرالحق المه لان من مرى ان الله را الانطاوعه قواه ولا قلمه على المعصية فقو بة المحسن ومن تحت مقام الأحسان من آلما كحبن والمؤمنين والمسلمن اغماهي من الذنب وتوبة أهل مقام الشهادة من خاطر المعصمة ويو به أهل مقام الصددقية من أن يخطر عبر الله في المال ويو به المقريين من الدخول تحت حم الحال فلاتما كهم الاحوال وذلك عمارة عن التحقق في الاستنواه الرجاني من التمكين في كل تلو س عمر وفة أهله يهو وأما الاقامة فاشتراطها في مقام الاحسان لانه مالم رحع عن النقائص همية من الله تعالى وبنسالي الله تعالى لم تصمح لهالمراقمة فانابة الحسنين ومن تحتهمه الصالحين والمؤمنين والمسلمن اعماهي من جميع مانهي الله عنه الى الوقوف مع أوام وتعالى وحفظ حدوده وأنابة الشهداء رحوعهم عن ازادة نفوسهم الى مراداكي تعالى فهم تاركون لاراد تهم مريدون كما أراد الحق تعالى وانالة الصدديقين رحوعهم من الحق الحائحق وانالة المقدرين دحوعهم من الاساه والصفات الى الذات وهذا مقام يشدكل على الصدرة من تحققه ف كل منهم مزعم أنه مع الذات وليس الامر كذلك فانه مع الاسهاء والصفات لان سكرتهم عمرالواحد يدية أخذتهم عن تعقل ذلك وان قلت أنهم مع الذات فقد وقل مواسطة الاسياء والصفات بخلاف المحققين فأنهم مع الذات من غير تقسد دل بالذات في ألذات مع الذات والمحققون هم أهل مقام القربة وسيأتي بيانهاان شاءالله تعالى يه وأما الزهد فأشتراطه في مقام الاحسان ولان من شرط المراقب لله تعالى ان لا دلتفت الى الدنما ألاترى الى العمداذا كان عاضراس مدى سمده علكا مان سمده بطلب منه الخدمة كدف يزهد في مصالح نفسه فدشد مغل عاداً مرويه السيد فرهد الحسنين ومن تحته من الصالحين والمؤمند من والمسلمين اعماه وفي ألدنيا وفي لذاتها وزهد الشهداه في الدنما والاتخرة حمعا وزهد الصديقين في سائر الخلوقات فلايشهدون الا الحق تعالى وأسهاه ووصفاته وزهد المقربين في المقاءمع الاسهاء والصفات فهم في حقيقة الذات وأما الموكل فاشتراطه في مقام الاحسان فلان من شرطهن مرى ان الله تعالى را فمصرف أموره المه لانه أدرى عصاكه فلايتمب نفسه فهالا بفعده منه شي وشمط النوكل ان بموكل العمد لمفعل السمديه مايشاء وهذامعني قوله وعلى الله فتوكلواان كنتم مؤمنين يعني توكاواان كنتم مؤمنين مانه لايفعل الاماير يدف كلوا أموركم المه ولا تعترضوا علمه وليس هذا للصائحين فان الصائح ومن دونه بتروكل على الله الكن لمفعل 

لاعتسب والاول أعنى من يتوكل ليفعل الله به ما دشاء هومن الطائف ة المذكورة في آخر هذه الاكية بقوله ومن بموكل على الله فهو حسمه ان الله مالغ أمر ميعني لابدأن وفعل الله ما بريد قد حدل الله له كل شئ قدرافتوكل الحسنين هوعمارة عن صرف الأمرالي الله تعالى وتوكل الشمداءعمارةعن رفع الاسماك والوسا تطعنظرهم الى المسد سعانه وتعالى وتصريفه فهم قدنوكا واعلمه ععل الادنه عين مرادهم فليس لهمم اختمار يتمزون مه في طلب الحمد ع ماريد الله تعالى مواختمارهم وارادتهم وتوكل الصددةبن ارجاع شأن ذواتهم الى شأن ذات الحق تعالى فلايقع نظرهم على أنفسهم فهم متوكاون على الله تدالى الاستغراق في شهوده والاستملاك في وحوده واتكال المحققين عدم الانبساط بعد التركن في الساط ( وأما المنفويض) فهوو التسليم واحد وسنهافرق يسبروهوان المسلم قدلا يكون راض ماعا يصدرالمه عن سملم المه أمره يخلاف المفوض فانه راض عاذاعسى ان بف عله الذي فوض المفوض أص ه ألمه وه ما أعنى التسلم والمفويض قريب من الوكالة والفرق بين الوكالة وبينهاان الوكالة فها وانعةمن دعوى الملكمة للوكل فدعاوكل فمه الوكمل بخلاف التسلم والتفويض فانهاخارجانءن ذلك فتفويض الحسنين ومن دونه-مالحق فيجمع أمورهمم ارجاع الامورالتي حعلها الله لهم الى الحق فهم ريؤن من دعوى الملكمة لما مرفوه الى الحق تعالى من جميع أمورهم فذلك هوالتفويض وتفويض الشهداء سكونهم الى اكو تعالى فما يقلم فمه فهم ملاحظون لافعال الله تعالى في أنفسهم وفي غيرهم مفوضون المه زمام الامربرون ان أخذ الحق بنواص سائر الخلو قات عاما وبنواصهم خاصاالى مامر ودواكي وداكي فهم مريؤن في أعمالهم من دعوى الفاعلية فلاحل هذا لا يتوقعون الاج ولا يطلبون الحراء لا نهم لا برون لا نفسهم فعلا فمستحقون به الحراء وتفويض الصديقين ملاحظة الجال الالهي حيث تنوعات التعلمات فعمم غسير مقد من بتعلدون غير وفهم مفوضون أمر تعلماته الى ظهوره ففي ام اظهرشاهدوه على حسب المقام والأسم والصفة والاطلاق والتقسدي وتفويض المقريين عدم الجزع على مااطله واعلمه عاجرى به القلم في الخاوقات ولا بتصرفون في الوحوديثين بل مفوضون الى الحق تعالى بتصرف في ملكه كمف يشاء وهؤلاء هم الامناء الادياء لا بفشون أسرارالله ولا يطلمون بذلك علواعلى غمرهم ولافسادافي أمورالناس ول يعاملون الخلق عايعامل دعضهم بعضافلا بمعاطون شامأمن هماكستر ولانفوذام بلكائنون مع الخلق بأحسادهم بائنون عنهم بارواحهم فيحضرة القرب الالهي (وأماالرضا)فشرطه أن يكون بعدالقضاء وأماقب له فاله عرم على الرضا وقد نص على

هذاغمر واحدمن أتمة الطريق فرضا الحسنين عن الله تعالى بالقضاء ولايلزم من هدذا ان مرضوا بالمقضى لان الله تعالى قد دة ضى مثلا بالشقاوة فرضاهم عن الله بالقضاءاذ القضاءهو حكرالله تعالى فعب الرضاعكمه ولاداره همم أن برضوا بالشهاء ولعب علمهم انلا برضوايه ورضاالشهداءه ومحبتهم لله تعالى من غمر طلب وصول أونفور من هير أو رماد ول عدلي المعدو اللقاء والسخط والرضاء لارحمون عن محمة مولا بلمفتون الى راحم معهو رضاالصديقين بتعشق المحاضر برضا الحاضرفي أعلى المناظر وذلك لانهم لايزالون في الترقي وكلاترقى العمد ضاق طريقه في الحضرة الالممة لان المداول مايكون مع الله تعالى في تعلى الافعال فيشم ده في سائر الخلوقات ثم اذا ترقي ضاق مشهده ولايزال كالماترقي تضمق مناظره فرضا الصديقين موسكونهم الىاكحق فى ذلك الضمق وهذا الابدرك بالعقل بلهوأمركش في ذوقى وأمارضا المقربين ففي رحوعهمن الحق الى الخلق (وأما الاخلاص) فانهمن الصالحين ومن دوم معدم الالتفات الى نظر الخالوقات في العمادات واخلاص الحسنين عمادة الحق تعالى من غمرطلب الجزاءفي الدارس فعمادتهم لله تعالى الكريه أمرهم بعما دته فنسمة الصالحين ومن دونهم من الحسنين نسمة الاحمرالي العدد الرق الذي لا يطلب أجره في عله واخلاص الشهداه افراداكي تعالى بالوحودواخ للص الحققين الصديقين عدم الاحتماج في معرفة الذات الى شئ من الاساء والصفات واخد الأص المقر مين تحقيق التمرى من وقا بالناوين تحت ظهورة فارالتم كمن وذلك موء من حقدقة السحق والحق والله بقول الحق وهو مدى السدل (وأما الشهادة) فانها نوعان شهادة كرى وشهادة صغرى عج فالشهادة الصغرى على أقسام وقدوردا كديث ماكن مات غريدا أوغريقا أومنطونا وأمثال ذلك وأعلى مقامات الشهادة الصغرى القتل في سدل الله من الصفين في الغزوج والشهادة الكرى قسيان أعلى وأدنى فالاعلى شهود الحق تعالى بعبن المقسن في سائر مخلوقاته فاذارأى مثلاشما من الخلوقات فانه يشمد اكنى تعالى في ذلك الشيء من غمر حاول ولا اتصال ولا انفصال مل عاأخمر مدسعانه وتعالى مقوله فأدنا تولوافيم وحمه الله وهوالذي أشرنا المه بقولنا في الشهادة ان من شروطها دوام الراقمة من غيرفترة فاذا صح العمدهد فالمشهد فهومشاهديته تعالى وهذااعلى مناظرالشم ادةوما بعسدها الاأول مرائب الصديقية وهوالوحود فيفنى عن نفسه وجودريه وحينئة وخلف دائرة الصاديقية وأماالقسم الادني من الشمادة الكبرى فهوانعقادالحية لله تعالى من غير علة فتكون عبته لله تعالى اصفاته وكونه أهلاان عد (واعلم) ان الحدة على ثلاثة أنواع عدلة فعلمة وعدة صفاتمة وعدة ذاتمة فالحدة

<sup>&</sup>quot;anlaall

الفعلمة عمة العوام وهوان عسانة تعالى لاحسانه علمه ولمزيده عااسداه المه والحمة الصفاتية عية الخواص وهؤلاءهم عبونه كالهوحلاله من غيرطلب كشف كاب ولارفع أنقأب العمدة لله خالصة من علل النفوس لان تلك الحمة الست لله خالصة بل مي المانفسية فالحب المخلص منز عن ذلك وعمة الخاصة هي التعشق الذاتي الذى سفلم بقوته في العاشق محمد مأنوار المشوق فمر زالعاشق في صفة معشوقه كانتشكا الروح بصورة الحسد للتعشق الذي ومنها وسيمأتي سانه في آخ الكتاب عندذ كرالقروس فحمة العوام محمة فعلمة ومحمة الشهداء محمة صفاتمة ومحمة المقروس محمة ذاقمة ومن حلة شروط أهل الشهادة الكبرى القمام على النفس الخالفات من غبر رخصة دعى بقومون علم اعفالفتها في الدراع لافي الرخص فانه قلم أخطأ كثير من طائفتنا في تحقمق الخالفات فادعى انه لو أرادت نفسه ان تصوم أوتصلي مثلا كان الواجب علمه ان يخالفها بالاكل والشرب وترك الصلاة وهذا خطألان النفوس من حث الاصالة لاتطلب الامالهافيه واحة الماحل فالطلب الذي هافي الاصل هو كالاكل وطلب الصوم وغنره من أعمال البرايس الالاروح وأيس من شرط الطريق مخالفة الروح لانها حلاس الملاء والملاء حلس الله بخد لاف النفس فانها حلاس الهوى والهوى جديس الشيمطان فلهذا خولفت لقطمةن فتسكن مع الروح الى الله تعالى وهذ والخالفة هي التي أشار المهاعلمه الصلاة والسدلام بالحهاد الا كبرفي قوله رجعنامن الجهاد الاصغرالي الجهاد الاكبرفلهذا حعلنا الشهادة بالسدمف شهادة صفرى والشهادة بالحية شهادة كبرى (وأماالصددقية) فانهاعدارة عن حقيقة مقام من عرف نفسه فقد عرف ربه وهذه العرفة لها ثلاث حضرات الحضرة الاولي حضرة علم المقن والمضرة الثانمة حضرة عن المقن والحضرة الثالثة مضرة حق المقن فعلامة الصديق في تحاوزهذ والحضرات ان يصبرغم الوحود مشهوداله فبرى منور المقين ماعاب عن دصر المخلوقات من أسراراكي تعالى فيطلم حمنا لل الى حقيقة فبشم مدفناء متحت سلطان أنواراكال فمكتسب مذاالفنآء رقاءالهما والمراد رقولي يكتسب هوان يظهرله المقاء الالهي كالم يزل منذكان الوحود لاانه مستفاد في تلك الحضر ذفاذا رق سقاء الله تعالى تحلت علمه الاسياء اسما فانسيافعرف الذات حمنتذمن حيث الاسماء وهذا حدياوغ علم المقين ومن هذا لا يكون الاعسام يرتقي من ذلك الى تعلمات الصفات فشهد هاصفة بعد أخرى فمكون مع الذات عالها من الصفات ثم رتقى من ذلك الى اللا يحتاج الى الاسهاء والصفات في كمنونة مم الذات ثم يرتقي من ذلك المي ان يعرف مواقع الاسماء والصفات من الذات فمعرف الذات النات

فتنصب بن مدره حضرة الاساء والصفات فيشاهد حقائقها ومدرك احالهافي التغصمل وتفصلها في الاجال فلامزال يتقلب في خلم الربوسة الى ان تنقله مد العنانة الى الانصاف بالاسهاء والصفات فاذاراخ الاحلل الحتوم وتناول كاس الرحمق الختوم كان صاحب حق المقسن فاذافض الخمام وانصدغ الكاس بلون المدام فهوصاحب حقمقة المقنن وهذاأول مقامات المقريين وأماالقر بقفهم عمارة عن تمكن الولى قريما من تمكن الحق في صفاته وهذامشاع كإيقال قارب فلان العالم فلافا يعنى في العلم والمعرفة وفارب مسلم الماج فارون موسى يعنى في الما المة يعنى في المالة فالقربة مي ظهور العمد في تنوعات الاساء والصفات بقريب من ظهورا لحق فهالانه يستحمل ان يستموفي العمد حقمقة صفة من الصفات ولكنه اذا تصرف على سندل التمكمن فمهاعمت لايستعصى علمه شئ ممايطلمه فعلم ماتشوف لعله وفعل ماأراد حدوثه في العالم مثل احماء المت وابراء الاكه والابرض وغيرذ لل عمامولله تمالى فقد قارب الحق أى مارف حوارالله تعالى فهـ فاالقرب موالحوار ألاترى الى أهل الجنة لما كانوافى نوع من حوارالله تعالى كمف انفعلت لهم الاكوان فاشاؤه كان في الجنة فهذا قرب وأول حضرات هـ ذا المقام الخلة وهوان تعلل العدد ماكيق تعالى فعظهر في حمد م أجزاه حسده آثار التخلل مان تنفعل الاشماء لهدافظة كن وان رمري العلل والامراض و رأتي الخنرعات ومده وان يكون لرحدله المشي في الهوادوان بقدرعلى التصوريكا صورزنت بإمهمكاه وهذامه في قوله لابزال عمدي يتقرب الى بالنوافل حق احمه فأذاأ حميته كنت سعمه الذي يسعمه ويصروالذي بمصريه واسانه الذي ينطق به ويد التي يمطش مهاور حله التي عشي مهافاذا كان الحق تمالي معهورصره ورحله وبافي حسده كان ذلك العمد خلم لله تعالى يعني تخالفه أنوار الحق تعالى فهوخلم للله له من مقام الاله الاسراهمة نصد فأن الحسد حمعه سن حوارح وقوى فالحوارح مي كالمدوالرحل والقوى هي كالسمع والمصر فع ماطنه وظاهر فكل واحدنهن هؤلاء أعنى سمعه ويصره واسانه ورحله ويده تنفهل الأكوان لهالانهالله تعالى فيفعل بمده ويتكلم بمده ويمطش بمده وينظر بمده ويعلم سده وكذلك كل حارحة من جوارحه وقوة من قوا ميف على بهاجم عذلك وذلك شاهد اكنلة ألاترى الى سيدهذا المقام وهوابراهم عليه السلام لماأرآ دشهو د يحقيق ذلك كمف أخذ أربعة من الطبر فعل على كل حد ل منهن خرا فلها دعاهن ملسانه أتنده سعماوذلك شاهدانه على كل شئ قدر مقد قارب مذ والا مات الي حضرة الكمم المتعال (واعلم) أن مقام القربة هي الوسملة وذلك لان الواصل المهايصر وسملة

للقلوب الى السكون الى التحقق ما كمقائق الالهمة والاصل في هذا أن القلوب ساذحة في الاصلءن حمدم الحقائق الالهمة ولوكانت مخلوقة منهافانها منزولها الى عالم الاكوان ا كتسبت هذه السذاحة فلاتقمل شمأفي نفسم احتى تشاهده في غمرها فمكون ذلك الغبرلها كالمرآ ، أوالطامع فتنظرنفسم افي ذلك الشي فتقد له لنفيم اوتستعمله كا تستعمل ذلك الشيء كرالاصالة فاسم الحق أولاوسملة الارواح الى السكون الى الاوصاف الالهمة وقلب الولى الواصل الى مقام القرية وسملة الاحسام الى السكون الى القية قي الحقائق الألمية اظهور الاتنار فلا عكن الولى ان يتعقق حسد والامور الالممة الابعدمشاهدته كمفمة تحقق ولىمن اهل مقام القرية ممكون ذلك الولى وسملته في الماوغ الى درحة التحقق وكل من الانساء والاولماء وسملتهم مجد صلى الله علمه وسلم فالوسملة هي عن مقام القرية وأول مرتبة من مراتبها مقام الخلة وانتهاءمقام الخلم لابتداءمقام الحمد لاناكح الذاتي عمارة عن المعشق الاتحادى فعظه وكل من المتعشقة نعلى صورة الثاني ويقوم كل منها مقام الاتخر ألاترى الى الجسد والروح لما كان تمشقه إذاتما كمف تتألم الروح لتألم الجسد في الدنماو بمألم الجسدلم ألم الروح في الاخرى ثم يظهر كل منه افي صورة الاحروالي هذا أشارسجانه وتعالى في كمّامه العزيز بقوله لحمد مدم لي الله علمه وسلم ان الذين بمايعونك اغا بمايعون الله أقام عمداصلي الله علمه وسلم مقام نفسه وكذلك قوله من دطع الرسول فقد أطاع الله عمر الذي صلى الله علمه وسدلم لابي سعمد الخدري لما رآه في النوم فقال له دارسول الله اعذرني فان محمة الله شد غلمني عن محمة النفال له بامدارك انعمة الله مي عمى فلماكان معدصلى الله علمه وسلم هذاك خلمفة عن الله كانالله هذانا أماءن مجدملي الله علمه وسلم والذائب هوالخلمفة والخلمفة هوالذائب فذالكموهذاوهذاهوذاك ومن هناتفرد عهدملى الله علمه وسلم بالكال فتم الكالات والمقامات الالهمة ماطنا وشهدله بذلك ختمه لمقام الرسالة ظاهرا وآخرمقام الحمة أول مقام الخمام ومقام الخمام عمارة عن التعقق بحقمة قدى الجلال والاكرام الافى نوا درىمالاء كن المخلوق ان يصل الى ذلك فتكون تلك الاشماء له على سمل الاجال وهي في الاصل لله على سيدل المفصدل فلاحل هذا لا يزال الكامل مترقي في الا كلمة لان الله تعالى لدس له نهاية ف الدر ال الولى در في فد مع لي حسب مايذهب مالله في ذاته (مُحاعلم) العمقام العمود ته غير مختص مكانة دون غيرها فقد يرجم الولى من مقام الخلة الى الخلق فيقمه الله في مقام العمودية وقد رحم من مقام الحب وقد برجع من مقام الخمام وفائدة هذاال كالرم أن العمودة رحوع العمدمن

دا ن ن

المرتمة الالهمة بالله الى الحضرة الخلقسة فقام العمود فله همنسة على جميع المقامات والفرق من العمادة والعمودية والعمودة هوان العمادة صدوراً عمال المرمن العمسد بطلب الحزاء والعدود يقصدورأعمال المرمن العدديقة تعالى عارياعن طلب الحيراء العلاخالصالله تعالى والعمودةهي عمارةعن العمل بالله ولذلك كانت المهنة لمقام الممودة على جمدم المقامات وكذلك مقام الخمام فانه منسحب عدلي مقامات القرية حمعها لانه عمارة عن خرمقامات الاولماء وعدر دبلوغ الوني مقام القرية يحوز جمدم المقامات التي يصلل الماالخلوق في الله تعلى لاند يلتحق في مقام القرية بالله تعالى فعنم بوصوله الماحمم مقامات الخلق ويكون لهفها نصمت مقام الخلة ونصدمن مقامالح فمكون هوالخنام في نفس مقام القررة واغااختص اسم الخلة باول مرتبعة من مقامات القرية لان المقرب هومن تخالت آثارا كيق وحود، تم مقام الحب بعد ذلك لانه عمارة عن المقام المحمدى في المناظر الالهمة ومقام الخمام مو اسملنا بقمقام القربة ولاسبرل الى نهايتها لان الله تعالى لانهاية له الكن اسم الخذام منسعب على جمع مقامات القربة فن حصل في مقام القربة فعوخم الاولماء ووارث الني في مقام الخمام لان مقام القربة هوالمقام المحمود والوسملة لذهاب المقرب فيها الى حدث لايتقدمه فيهاأ حد فمكون هوفردا في ذلك المقامات الالهمة وينمغي أن يعتقدد ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وقدأشارالى ذلك بقوله ان الوسملة أعلى مكان في الجنة ولانكون الالواحد وأرحوان أكون أناذلك الرحل لانه كان له المدوق الوحود فلابدأن يكون له الخذام علمه أفضل الصلاة والسلام

## فيقول مصححه الراجى غفرالساوى السمد حاد الفموى العياوى

عمد مغمض وافراله التم عبد الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل على أحسن الحالات وهو كماب باهرائضة في فائق المدقيق تفيرت بنايد على أحسن الحالات وهو كماب باهرائضة في فائق المدقيق اشاراته والحاظه وفاضت أنها والمعارف من دقيق اشاراته والحاظه وكان طمعه الانفيم السمد سلم وكان طمعه الانفيم الفرر وستعلل الحفنى الدمشقى كان الله له آمين ممالغافى تصحيحه كابم في الطالب المضرر وستعلل علمه ولا بنيث مركزاد ارتهافى مصر خان أبي طاقمة وفاح مسك حمائمة وطلع بدرة علمه في أواخر ومضان المعظم تاسع شم ورعام ألف وثلاثمائة من هدرة الذي الاعظم صلى الله عليه وعلى المواصحانه وسلم وعظم وشرف وكرم

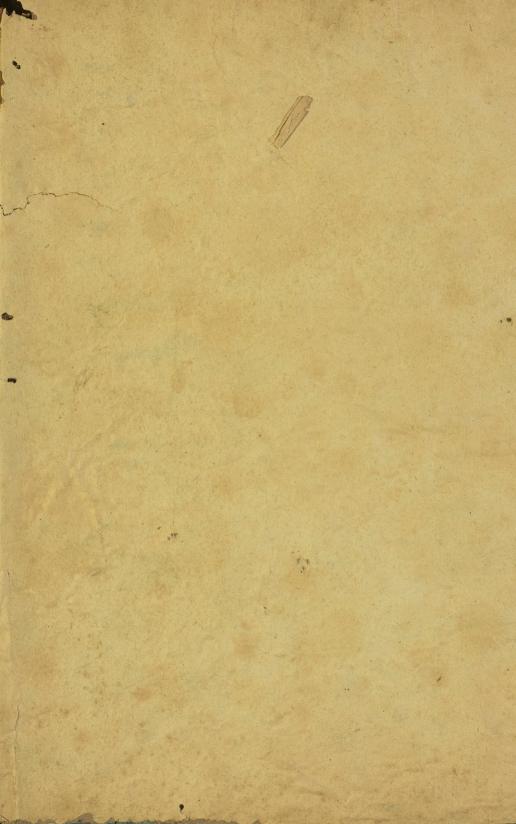



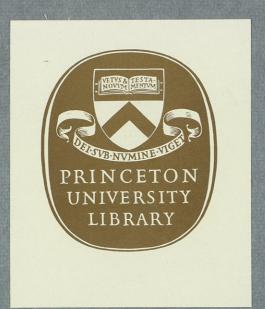



## PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

